لجزء الأول و المران و الله ١٠٠ عمر الموصل

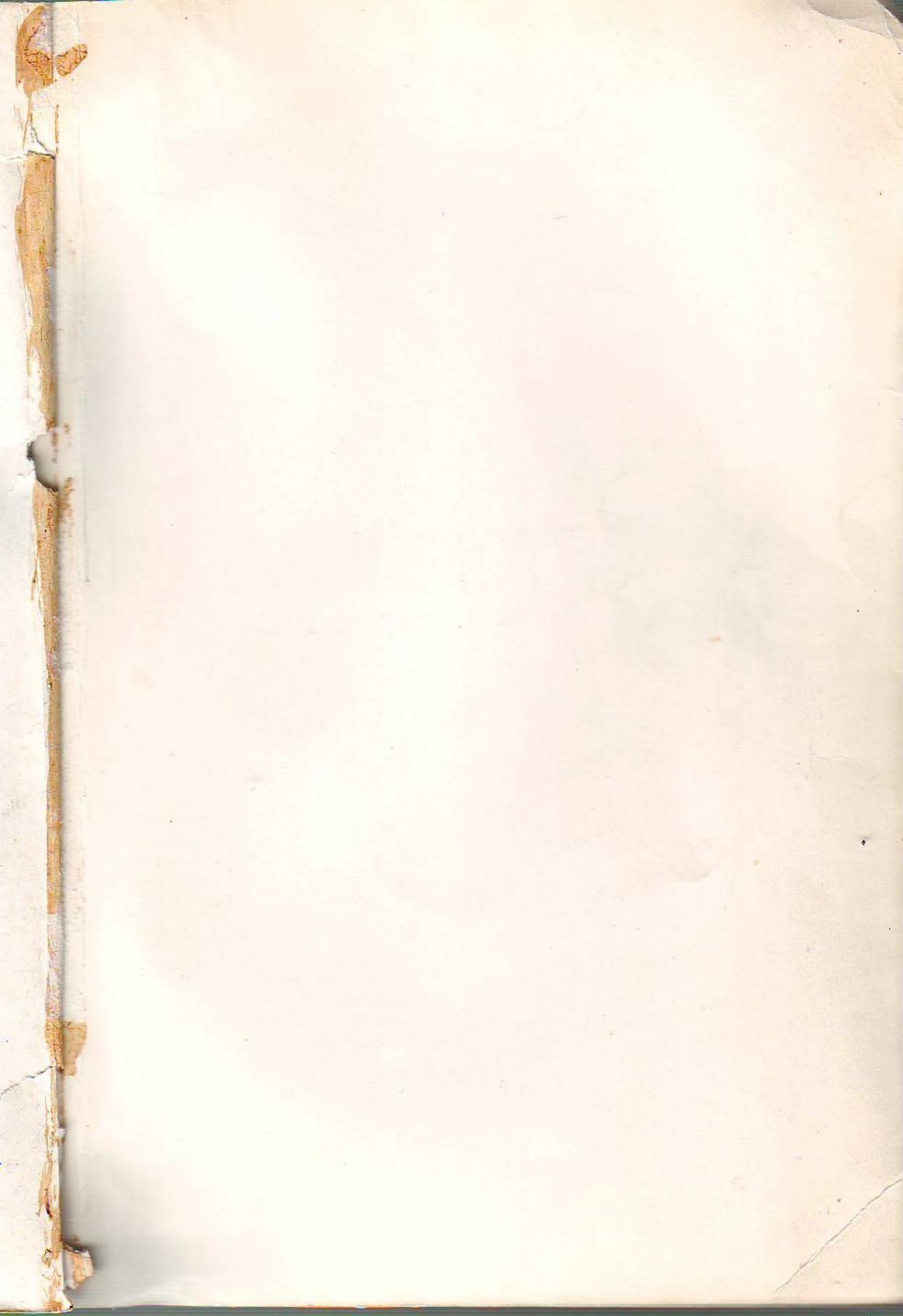





ميكل المراعر بين الرام ف دن الفيام بين الرام ف دن الفيام



\_\_\_\_\_ مطبعة الزهراء الحديثة \_\_\_\_\_ موصل-شيارع المنجفي تلفون: ١٨٣٨ ص.ب: ٤٦٢

العسرة لله عدرسول الله عمد خليل الطائي

الجزيالاف

# 

بلوع الرام من ولة الأحكام

نائيف مخدبن ياسين بن عبداً لله





# الإهااء

قال الله عزوجل (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)

الى قائد الغرالمحجلين وحبيب الله رب العالمين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا وهادينا محمد المصطفى المختار واله وحبيبنا ونبينا وهادينا محمد المصطفى المختار واله وأصحابه الأطهار ومن تبعهم بإحسان الى يوم المدين، والى العلماء العاملين والمشايخ الكاملين، والى والمدينا ومن علمنا وله الحق علينا أو تعلم منا من المخلصين لله رب العالمين، والى طالبي الحقيقة وناشري العلم والمساهمين في الخيرات ابتغاء مرضاة الله باخلاص ويقين، أهدي هذا السفر الجليل المولى القدير حسن الثواب انه هو العزيز الوهاب.

عمد الله

iva-alle

The state of the same of the s وأحسا الأطهار ومن تبنيه بالمناخ ال والرواب و على المارة المن ما المارة ا 

- Contract of the

## المقدمة وخطبة الكتاب

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السموات والارض، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات كلها.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أرسلته رحمة للعالمين، عبدك ورسولك محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الطاهر الزكي وعلى آله الأخيار وأصحابه الأبرار وأزواجه وذرياته ومن اتبع هداه واقتفى اثره وسار على صراطه المستقيم الى يوم الدين. وعلى جميع اخوانه من الانبياء والمرسلين وعلى الشهداء والصالحين، وعلى المشايخ الكاملين ووالدينا ومن علمنا وله الحق علينا وامة محمد أجمعين وعلى العلماء العاملين، اللهم واجعلنا منهم يا رب العالمين.

أما بعد: فقد قال الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين «وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَاً» (١) ، وقال تعالى «فَاذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الله الله عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الله . » (٢) وقال عز وجل «وما تَوْفِيقِي الله عِلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإليهِ الله عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإليهِ الله عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإليهِ الله عَلَيْهِ مَوَكَّلْتُ وَإليهِ الله عَلَيْهِ مَوَكَّلْتُ وَإليهِ الله عَلَيْهِ مَوَكَّلْتُ وَإليهِ الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَوَكَّلْتُ وَإليهِ الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَا يَوْفِيقِي الله عَلَيْهِ مَا يَوْفِيقِي الله عَلَيْهِ مَا يُوفِيقِي الله عَلَيْهِ مَا يَوْفِيقِي الله عَلَيْهِ مَا يَعْلَيْهِ مَا يَوْفِيقِي الله عَلَيْهِ مَا يَعْلِيهِ مَا يَعْلَيْهِ مَا يَعْلِيهِ مَا يَعْلَيْهِ مَا يَعْلَيْهِ مَا يَعْلِيْهِ مَا يَعْلِيهِ مَا يَعْلِيهِ مَا يَعْلِيهِ مَا يُعْلِيهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا يَعْلَيْهِ مَا يَعْلِيهِ مَا يَعْلِيهِ مَا يَعْلِيهِ مَا يَعْلِيهِ مَا يَعْلِيهِ مَا يَعْلَيْهِ مَا يَعْلِيهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ مَا يَعْلِيهِ مَا يُعْلِيهِ مَا يَعْلِيهِ مَا يَعْلِيهِ مَا يَعْلِيهِ مَا يُعْلِيهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا يُعْلِيهِ مَا يَعْلِيهِ مَا يُعْلِيهِ مُنْ عَلَيْهِ مَا يُعْلِيهِ مُنْ عَلَيْهِ مَا يَعْلِيهِ مَا يُعْلِيهِ مَا يُعْلِيهِ مَا يَعْلِيهِ مَا يَعْلِيهِ مَا يَعْلِيهِ مَا يَعْلِيهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا يَعْلِيهِ مَا يَعْلِي مُنْ عَلَيْهِ مَا يَعْلِيهِ مَا يَعْلِيهِ مَا يَعْلِيهِ مُع

أقول: ولما كان الأشتغال بالعلوم الشرعية تعلماً وتعليماً وتصنيفاً وتدويناً من أفضل الطاعات وأرجى القربات عند خالق الأرض والسموات عزمت وأنا العبد الفقير إلى رحمة الله الغني بعد أن استخرت الله عز وجل أن أنقل وأجمع من دواوين الأسلام شرحاً

سورة طه (۲۰) آية ١١٤:

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران (٣) آية ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة هود (١١) آية ٨٨.

موجزاً على كتاب «بلوغ المرام من أدلة الاحكام» للحافظ ابن حجر العسق لاني رحمه الله تعالى وسميت كتابي «نيل المرام شرح بلوغ المرام» سائلاً المولى الكريم العون والتوفيق في البدء والختام وأن يجعله ذخراً لي يوم الزحام ويدخلني الجنة دار السلام مع المتقين الكرام.

ولقد سبقني الى شرح كتاب بلوغ المرام الشيخ القاضي العلامة شرف الدين الحسين بن محمد المغربي رحمه الله ثم جاء بعده محمد بن اسماعيل الكحلاني ثم الصنعاني المتوفي سنة ١١٨٣ هجرية رحمه الله فألف كتاب «سبل السلام» اختصر فيه شرح المغربي كما ذكر في المقدمة. ثم جاء الشيخ أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني رحمه الله فألف كتابه «فتح العلام» ويكاد يكون نسخة أخرى من سبل السلام مع حذف وتغيير بسيط والفضل للسابق.

هذا وان كتابي نيل المرام جهد مُقِلَّ أسأل الله عز وجل أن يجعله من دواوين الأسلام المعتبرة عند الأئمة الأعلام، اقتصرت فيه على ما رأيته مستنداً إلى نص من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة أو إجماع الأمة أو القياس بشروطه عند علماء الاصول أو ما كان مقبولاً عند الفقهاء مستنداً الى دليل، وحذفت الآراء الغريبة والفتاوى الشاذة سائلاً المولى الكريم أن يعينني على إكماله وأن يُيسِّر لي نشره على اوسع نطاق وأن ينفعني به وينفع من قرأه أو قرأ قسماً منه «ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ﴿»

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية (١٢٧).

# ترجمة المؤلف حفظه الله

هو محمد بن ياسين بن عبدالله تلقى مبادئ العلوم في سنجار عن المشايخ يونس البكري والسيد ناصر وأحمد عبدالحميد الحمداني وآخرين، ثم رحل الى الموصل فتلقى العلم عن المشايخ عبدالله النعمة وعمر النعمة وبشير الصقال وعبدالغني الحبار وملا عثمان الجبوري وآخرين، ولد على الراجح سنة ١٣٤٣ هجرية الموافق سنة ١٩٢٥ ميلادية.

ثم دخل كلية الشريعة ببغداد وتلقى العلم عن المشايخ الحاج حمدي الاعظمي وقاسم القيسي وعبدالقادر الخطيب ونجم الدين الواعظ وآخرين رحمهم الله. حصل على الاجازة العلمية من الشيخ بشير الصقال حفظه الله في ١٨ شعبان سنة ١٣٨٦ هجرية الموافق ١/كانون الثاني سنة ١٩٦٦ ميلادية وختمت الاجازة بهذه الوصية المباركة اسأل الله عز وجل ان ينفعنا بها ويوفقنا لما يجبه ويرضاه انه قريب مجيب: -

«ووصيتي إياه تقوى الله في السر والعلانية والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ الأمانة والتجنب عن الخيانة والوفاء بالعهود وبذل المجهود في صيانة العلم عن كل ما يشينه ابتغاء لمرضاة الله عزوجل ورسوله محمد على والتمسك بها يقرب الى الجنة من قول وعمل ويبعد عن النار فان الأجساد على حرها لا تقوى. والحث على الاشتغال بالأسباب فان من قصد باب الكريم ما خاب.

وأوصيه: أن لا يبخل بالأفادة ولا يتكبر عن الاستفادة من كل انسان، وأن يحفظ الأعضاء واللسان وأن يتجنب الرياء والمراء والجدال، ولا يتهالك على حب الجاه والمال. ونسأله تعالى التوفيق وحسن الختام وأن يجعلنا ممن تعلم العلم للعمل لا للافتخار

والاختصام، وأن يدخلنا جوار سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه وكل من تمك شريعت واهتدى بهديه إلى يوم القيامة آمين والحمد لله رب العالمين.

هذه تراجم مختصرة للأئمة الأعلام الذين يكثر ذكرهم في كتاب بلوغ المرام وفي الشرح نيل المرام، ورحم الله العلماء العاملين، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وأياكم لمراضيه ويجعل مستقبل حالنا وحالكم خيراً من ماضيه بمنه وكرمه، آمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا أوان الشروع في المقصود فأقول مستعيناً بالله العلى القدير:

أخرج البغوي في مصابيح السنة: \*

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع النبي على قوماً يتدارؤ ن (١) في القرآن فقال: إنها هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنها أنزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاً، فلا تكذبوا بعضه ببعض فها علمتهم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه الى عالمه. وقال: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فانها شِفاء العَيِّ السُّؤالُ.

وعن إبراهيم بن عبدالرحمن العذري أنه قال: قال رسول الله وعن إبراهيم بن عبدالرحمن العذري أنه قال: قال رسول الله والمحمل هذا العلم من كل خَلَفٍ عدوله يتفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين (٢).

٥ رجب سنة ١٣٩٩ هجرية الموافق ٢٩/٥/ ١٩٧٩ ميلادية محمد ياسين عبدالله

<sup>🗡</sup> مصابيح السنة. ج١. ص٢٣.

١) يتدارؤ ن: يتجادلون.

كِلُوه : أسندوه وأرجعوه .

٢) عدوله: الموصوفون بالعدالة.

التحريف: صرف الكلام عن حقيقته. الغالين: من المغالاة تجاوز الحد المطلوب.

الأنتحال: العمل بها لا ينبغي من الاراء المصلة

بسم الله الرحمن الرحيم الستراجيم

الأمام الحافظ ابن حجر العسقلاني مؤلف كتاب بلوغ المرام(١):

هوأحمد بن على بن محمد الشافعي المعروف بابن حجر العسقلاني حامل لواء السنة وأوحد الحفاظ. ولد بمصر في شعبان سنة ٧٧٧ هجرية وبها نشأ وحفظ القرآن الكريم والحاوي ومختصر ابن الحاجب وغيرها، وسافر بصحبة احد أوصيائه الى مكة المكرمة ليسمع بها. ثم حبب اليه الحديث فاشتغل بطلبه من كبار شيوخه في البلاد الحجازية والشامية والمصرية ولا سيها الحافظ العراقي. ولولم يكن له الاكتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري لكفى في الاشادة بذكره، والوقوف على جلالة قدره فإن هذا الكتاب هو بحق قام وس السنة، وقد بدأ بتأليفه في مفتتح سنة ٤٨٨ بعد أن أكمل مقدمته في سنة ٢٨٨ وانتهى منه في غرة رجب سنة ٢٨٨ هجرية، أولم عند ختمه وليمة حضرها وجوه المسلمين أنفق فيها خمسائة دينار فجزاه الله عن السنة خير الجزاء، هذا إلى تواضعه وحلمه وأحتاله وصبره وبهائه وظرفه وقيامه وصومه واحتياطه وورعه وبذله وكرمه وهضمه لنفسه، وميله الى النكت الظريفة وفريد أدبه مع الأئمة المتقدمين والمتأخرين ومع كل من يجالسه من صغير وكبير.

وقد اختاره الله لجواره بعد عشاء ليلة السبت ثامن عشرذي الحجة سنة ٨٥٢ هجرية أجزل الله له الثواب. (٢)

أبوحنيفة:

هو الامام البارع أبوحنيفة النعمان بن ثابت، ولدسنة ٨٠

<sup>(</sup>١) جمادي الأولى سنة ١٣٥١ هجرية رقم ٤٧٧/مطبعة مصطفى البابي الحلبي.

<sup>(</sup>٢) باختصار من هامش كتاب بلوغ المرام . ص ٢٠٠ .

هجرية وتوفي ببغداد سنة خمسين ومائة وهو ابن سبعين سنة.

أخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان وكان في زمنه أربعة من الصحابة رضي الله عنهم: أنس بن مالك وعبدالله بن أبي أوفى، وسهل بن سعد، وأبو الطفيل رضي الله عنهم أجمعين ذهب بثابت ابوه ثابت الى سيدنا على كرم الله وجهه فدعا له بالبركة وفي ذريته. قال أبو نعيم «كان أبو حنيفة حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الربح، أبو نعيم «كان أبو حنيفة حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الربح، حسن المجلس، كثير الكرم، حسن المواساة لأخوانه».

قال أبو حنيفة رهمه الله «دخلت على ابي جعفر المنصور أمير المؤمنين فقال لي: «يا أبا حنيفة عمن أخذت العلم؟ فقلت عن حماد بعني بن أبي سليان - عن ابراهيم -يعني النخعي - عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم. فقال أبو جعفر «بخ بخ ، إستوفيت يا أبا حنيفة». ودخل أبو حنيفة يوماً على المنصور ، فقال المنصور «هذا عالم أهل ودخل أبو حنيفة يوماً على المنصور ، فقال المنصور «هذا عالم أهل

الدنيا اليوم».
وعن أبي يوسف رحمه الله قال «إني لأدعو لأبي حنيفة قبل والدي، ولقد سمعت أبا حنيفة يقول: إني لأدعو لحماد مع والدي».
توفى رحمه الله ببغداد سنة خمسين ومائة وقبره فيها معروف

يزار (١)

# الامام أحمد:

هو أبو عبدالله بن محمد بن حنبل، ولد في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة، وطلب هذا الشأن صغيراً ورحل لطلبه الى الشام والحجاز واليمن وغيرها حتى اجمع العلماء على إمامته وتقواه وورعه ورزهده.

<sup>(</sup>١) تهذيب الأسهاء للنووي ص ٢١٦-٢٢٣ المقصود منه.

قال أبوزرعة: «كانت كتبه إثني عشر جملاً وكان يحفظها عن ظهر قلبه وكان ليحفظ ألف ألف حديث». وقال الشافعي رحمه الله: «خرجت من بغداد وما خلفت بها أتقى ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل. »

ألف رحمه الله المسند الكبير أعظم المسانيد وأحسنها وضعا وانتقاءاً فانه لم يدخل فيه الا ما يحتَجُّ به مع كونه انتقاه من أكثر من . سبعهائة ألف حديث وخمسين ألف حديث، وكانت وفاته سنة إحدى وأربعين ومائتين -على الصحيح- ببغداد مدينة السلام (١٠).

#### الامام النووى:

هو الشيخ العلامة محيى الدين أبو زكريا شيخ الأسلام، أستاذ المتأخرين وحجة الله على اللاحقين والداعي الى سبيل السالفين. كان يحيى رحمه الله زاهدا لم يبال بخراب الدنيا إذا صير دينه ربعا معموراً له الزهد والقناعة ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة والمصابرة على أنواع الخير لا يصرف ساعة في غير طاعة.

هذا مع التفنن في أصناف العلوم فقها ومتون أحاديث وأسهاء رجال ولغة وصرفاً وغير ذلك.

ولد النووي في المحرم سنة ٦٣١ هجرية بنوي وكان أبوه من أهلها المتوطنين بها، وانتقل الى رحمة الله تعالى في الرابع والعشرين من رجب سنة ٦٧٦ هجرية . (١) .

# الامام مالك بن أنس:

هو أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمروبن الحارث ينتهي نسبه إلى أيوب بن قحطان الأصبحي . جده أبو عامر

<sup>(</sup>۱) المجموع. ج۱. ص۳. (۲) مقدمة سبل السلام. ج۱. ص۱۱.

صحابي جديل شهد المغازي كلها مع النبي على خلا بدرا.

أخذ مالك عن تسعائة شيخ فأكثر، وما أفتى حتى شهد له سبعون إماماً أنه أهل لذلك، وكتب بيده مائة ألف حديث، وجلس للدرس وهو ابن سبعة عشر عاماً، وصارت حلقته أكبر من حلقة مشايخه في حياتهم.

وكان الناس يزد حمون على بابه لأخذ الحديث والفقه، وإذا أراد الجلوس للحديث اغتسل وتطيب ولبس ثياباً جدداً وتعمم وقعد على منصته بخشوع وخضوع ووقار، ويبخر المجلس بالعود من اوله الى فراغه تعظيماً لحديث رسول الله على .

ولد سنة ثلاث وتسعين على الاشهر وتوفي مالك وهو إبن سبع وثهانين سنة يوم الأحد لعشر خلون وقيل لأربع عشرة خلت من ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة رحمه الله ورضي عنه (١).

## الأمام الشافعي:

هو الأمام أبوعبدالله محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبدالله بن عبد يزيد بن هاشم بن عبدالمطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي المطلبي الشافعي الحجازي المكي، يلتقي نسبه مع رسول الله عليه في عبد مناف.

ولد سنة ١٥٠ هجرية وهي السنة التي توفي فيها أبوحنيفة رحمه الله. ولد بغزة وقيل بعسقلان وهما من الأرض المقدسة التي بارك الله فيها فإنها على مرحلتين من بيت المقدس ثم حمل الى مكة وهو ابن سنتين، وتوفي بمصر عصر سنة ٢٠٤ هجريه وهو ابن أربع وخمسين سنة.

نشأ رحمه الله يتيماً في حجر أمه في قلة عيش وضيق حال وكان في صباه يجالس العلماء ويكتب ما يستفيده في العظام ونحوها حتى ملأ (١) شرح الزرقاني على الموطأ. ج١. ص ٢-٤. مختصراً.

منها خباياً، ثم رحل الشافعي من مكة الى المدينة قاصداً الأخذعن - أبي عبدالله مالك بن أنس- رحمه الله.

فلما قدم عليه قرأ عليه الموطأ حفظاً فاعجبته قراءته ولازمه وقال له مالك: «إتق الله واجتنب المعاصي فانه سيكون لك شأن» وفي رواية أخرى أنه قال: «إن الله عز وجل قد ألقى على قلبك نوراً فلا تطفئه بالمعاصي».

وكان للشافعي رحمه الله حين أتى مالكاً ثلاث عشرة سنة ثم وُلِيَ باليمن، ثم أخذ بالأشتغال بالعلوم ورحل الى العراق وأستفاد من محمد بن الحسن وغيره وناظر العلماء ونشر علم الحديث ومذهب أهله وأظهر من بيان القواعد ومهمات الأصول ما لا يعرف لسواه.

وصنف في العراق كتابه القديم ويسمى كتاب الحجة ويرويه عنه أربعة من جُلَّة أصحابه هم: أحمد بن حنبل وأبو ثور والزعفراني والكرابيسي. ثم خرج الى مصرسنة ١٩٩ هجرية وصنف كتبه الجديدة كلها بمصر. وقصده الناس من الشام والعراق واليمن وسائر النواحي للأخذ عنه وسماع كتبه الجديدة.

اشتغل في علوم العربية عشرين سنة مع بلاغته وفصاحته وأخذ الناس عنه العلم في سن الحداثة مع توفر العلماء في عصره.

من أقواله وحكمه رضي الله عنه: «طلب العلم أفضل من صلاة النافلة» وقال «من أحب أن يفتح الله قلبه أو ينوره فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه واجتناب المعاصي ويكون له خبيئة فيما بينه وبين الله تعالى من عمل» وقال رحمه الله «ليس سرور يعدل صحبة الاخوان ولا غمّ يعدل فراقهم» وقال «الشفاعات زكاة المروءات» (١)

<sup>(</sup>١) مختصر من المجموع، ج١، ص ١٣-٢٤.

البخاري:

هو الامام القدوة في هذا الشأن أبوعبدالله محمد بن إسماعيل البخاري. ولد في شوال سنة أربع وتسعين ومائة، طلب هذا الشأن صغيراً، وسمع الحديث ببلدة بخارى ثم رحل الى عدة أماكن وسمع الكثير، وألف الصحيح منه من زهاء ستمائة ألف حديث، ألفه بمكة وقال: «ما أدخلت فيه إلا صحيحاً وأحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح.»

وكانت وفاته بقرية سمرقند وقت العشاء ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين، عن اثنتين وستين سنة الآثلاثة عشر يوماً. ولم يخلف ولداً(١).

الامام مسلم:

هو الامام الشهير مسلم بن الحجاج القشيري أحد أئمة هذا الشأن. ولد سنة أربع ومائتين وطلب علم الحديث صغيراً وسمع من مشايخ البخاري وغيرهم وروى عن أئمة من كبار عصره وحفاظه، ومن أنفع مؤلفاته صحيح مسلم الذي فاق في ترتيبه وبديع طريقته صحيح البخاري عند بعضهم.

كانت وفاته عشية الأحد لاربع بقين من شهر رجب سنة إحدى وستين ومائتين ودفن يوم الاثنين بنيسابور وقبره مشهور مزور (٢).

#### أبو داود:

هو سليمان بن الأشعث السجستاني مولده سنة إثنتين ومائتين. سمع الحديث من أحمد والقعنبي وسليمان بن حرب وغيرهم، وسمع منه خلائق كالترمذي والنسائي وقال: «كتبت عن النبي الله خمسائة

<sup>(</sup>١) معدمة سبل السلام . ج١ . ص١١ .

<sup>(</sup>٢) مقدمة سبل السلام . ج١ . ص١١ .

ألف حديث، انتخبت منها ما تضمنه كتاب السنن وأحاديثه أربعة آلاف حديث وثهانهائة حديث ليس فيها حديث أجمع الناس على تركه».

روى سننه ببغداد وأخذها أهلها عنه وعرضها على احمد فاستجادها واستحسنها، قال الخطابي: هي أحسن وضعاً وأكثر فقها من الصحيحين. وقال ابن الأعرابي: «من عنده كتاب الله وسنن أبي داو د لم يحتج الى شئ معها من العلم. » ومن ثم صرح الغزالي بأنها تكفي المجتهد في أحاديث الأحكام وتبعه أئمة على ذلك، وكانت وفاة أبي داو د سنة خمس وسبعين ومائتين بالبصرة. (١)

#### الترملذي:

هو أبوعيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي نسبته الى مدينة قديمة على طرف جيحون نهر بلخ. لم يذكر المشايخ ولادته، سمع الحديث عن البخاري وغيره من مشايخ بخارى، وكان إماماً ثبتاً حجةً.

ألف كتاب السنن وكتاب العلل وكان ضريراً. قال: «عرضت كتابي هذا -أي كتاب السنن- المسمى الجامع على على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به ومن كان في بيته كتابي فكأنها في بيته نبي يتكلم.»

قال الحاكم: «سمعت عمر بن علك يقول: مات البخاري ولم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد.» وكانت وفاته بترمذ أواخر رجب سنة سبع وستين ومائتين رحمه الله. (٢).

<sup>(</sup>١) مقدمة سبل السلام. ج١. ص ١١.

<sup>(</sup>٢) مقدمة سبل السلام. ج١. ص١٢.

النِّسَائِيُّ:

هو أحمد بن شعيب الخراساني، ذكر الذهبي أن مولده سنة خمس عشرة ومائتين، سمع من سعيد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة هذا الشأن بخراسان والحجاز والعراق ومصر والشام والجزيرة.

برع في هذا الشأن وتفرر بالمعرفة والاتقان وعلو السند واستوطن مصر. قال أئمة الحديث: «إنه كان أحفظ من مسلم صاحب الصحيح، وسننه أقل السنن بعد الصحيحين حديثاً ضعيفاً.»

واختار من سننه المجتبئ لما طُلِبَ منه أن يفرد الصحيح من السنن. وكانت وفاته يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من شهر صفر سنة ثلاث وثلاثهائة بالرملة ودفن ببيت المقدس (١) رحمه الله.

# ابن ماجّه:

هو أبو عبدالله محمد بن يزيد بن عبدالله بن ماجه القزويني. ولد سنة سبع ومائتين، وطلب هذا الشأن ورحل في طلبه وطاف في البلاد حتى سمع أصحاب مالك والليث، روى عنه خلائق.

كان رحمه الله أحد الأعلام وألف السنن وليس لها رتبة ما ألف من قبله لأن فيها أحاديث ضعيفة. ونقل عن الحافظ المزني أن غالب ما انفرد به الضعف، ولذا جرى كثير من القدماء على إضافة الموطأ للأمام مالك الى الخمسة. وكانت وفاته يوم الثلاثاء لثمان بقين من رمضان سنة ثلاث أو خمس وسبعين ومائتين (٢).

<sup>(</sup>١) مقدمة سبل السلام. ج١. ص١٢.

<sup>(</sup>٢) مقدمة سبل السلام. ج١. ص١٢.

# بعض المصطلحات في معرفة أقسام الحديث

قال ابن حجر رحمه الله: «الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الأثنين أو بهما أو بواحد.

فالأول هو المتواتر المقيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني: المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث: العزيز، وليس شرطاً للصحيح خلافاً لمن زعمه، والرابع: الغريب، وسوى الأول: آحاد، وفيها المقبول وفيها المردود لتوقف الأستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول (المتواتر) وقد يقع فيها مايفيد العلم النظري بالقرائن على المختار.

ثم الغرابة: إما أن تكون في أصل السند أولا فالأول: الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه.

وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، متصل السند، مسند غير معل ولا شاذ هو: الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبته بسبب تفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فان خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة الطرق يصحح، فان جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، والآ فباعتبار إسنادين وزيادة راويهما مقبولة مالم تقع منافية لمن هو أوثق، فان خولف بأرجح: فالراجح المحفوظ، ومقابله الشاذ، ومع الضعف: فالراجح المعروف، ومقابله المنكر» (۱)

قال النووي رحمه الله: «قال العلماء: الحديث ثلاثة أقسام: صحيح، وحسن، وضعيف. قالوا وإنها يجوز الأحتجاج من الحديث في الأحكام بالحديث الصحيح أو الحسن، فأما الضعيف فلا يجوز الأحتجاج به في الأحكام والعقائد، وتجوز روايته والعمل به في غير الأحكام كالقصص وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب. إذا قال

<sup>(</sup>١) نخبة الفكر، المتن، ص ١-٢.

الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا، فكله مرفوع الى رسول الله على المشهور. وإذا قال التابعي أمرنا بكذا، قال الغزالي: يحتمل أن يريد أمر النبي على أو مرفوع أو مرسل. الصحابة وفيه خلاف هل هو موقوف أو مرفوع أو مرسل.

الحديث المرسل: وهو ماانقطع إسناده فسقط من رواته واحد فأكثر لا يحتج به عندنا. (١).

أقول وفي المطولات مزيد إيضاح، ومن الكتب المعتمدة في هذا الفن تدريب السراوي للامام النووي والباعث الحثيث لابن كثير ومقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث وفيها درر الفوائد والله أعلم.

E HAR ME THE WAR I HAVE THE WAR THE WA

I War with the file of the line it is

الأراك والمالية المالية الأمران الأمران المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

# بسم الله الرحمن الرحيم

قال المصنف بن حجرالعسقلاني رحمه الله في خطبة كتاب بلوغ

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديماً وحديثاً، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيراً حثيثاً، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم. والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثاً وموروثاً.

[أما بعد] فهذا مجتصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية ، حررته تحريراً بالغاً ، ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغاً ، ويستعين به الطالب المبتدي ، ولا يستغنى عنه الراغب المنتهي ، وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لارادة نصح الأمة .

فالمراد بالسبعة: أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبوداؤد، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي. وبالستة: من عدا أحمد. وبالخمسة: من عدا البخاري ومسلماً، وقد أقول: الأربعة وأحمد.

وبالأربعة: من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة: من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق عليه: البخاري ومسلم. وقد لا أذكر معهما غيرهما وماعدا ذلك فهو مبين. وسميته «بلوغ المرام من أدلة الأحكام»

والله أسأل أن لا يجعل ماعلمنا علينا وبالا وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى .

الشرح:

قال النووي رحمه الله: (١)

<sup>(</sup>١) المجموع، ج١، ص٢٨-٤١ باخت

الأخلاص:

قال الله تعالى «وما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبِدُوا الله مُخلِصِين لَهُ الدِّينَ» (١).
وقال النبي ﷺ «إنها الأعهال بالنيات وإنها لكل إمرى مانوى،
فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن
كانت هجرته لدينا يصيبها أو امرأةٍ ينكحها فهجرته الى ماهاجر
إليه. » متفق عليه.

قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله «نظر الأكياس في تفسير معنى الأخلاص فلم يجدوا غير هذا: أن تكون حركاته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده لا يهازجه شي، لا نَفْس ولا هوى ولا دنيا.»

#### الصدق:

قال الله تعالى «ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.»(٢)

قال القشيري رحمه الله «الصدق عهادُ الأمرِ، وبه تمامه، وفيه نظامه، وأقله استواء السر والعلانية.».

## فضل العلم والعلماء:

قال الله تعالى «إنها يخشى الله مِنْ عِبادِهِ العلمامِ:»(٣)

وقال رسول الله على لله على كرم الله وجهه «فوالله لان يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. « متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله على يقول «من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سهل الله له طريقاً الى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاءً له، وإن العالم ليستغفر له من في

<sup>(</sup>١) البيّنة، سورة (٩٩)، آية (٥).

<sup>(</sup>٢) التوبة، سورة (٩)، آية ١١٩.

<sup>(</sup>٣) فاطر.

السهاوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وان العلماء ورثة الأنبياء، وان الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنها ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر». رواه أبو داو د والترمذي.

قال الشافعي رضي الله عنه «ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم.». وقال البخاري رحمه الله في أول كتاب الفرائض من صحيحه: قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: «تعلموا قبل الظانين». قال البخاري. يعني الذين يتكلمون بالظن. ومعناه: تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجئ قوم يتكلمون في العلم بأهوائهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي.

عن عبدالله بن عمروبن العاص رضي الله عنها قال: «خرج رسول الله على فاذا في المسجد مجلسان: مجلس يتفقهون ومجلس يدعون الله ويسألونه، فقال: كلا المجلسين الى خير، أما هؤلاء فيدعون الله تعالى وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل، هؤلاء أفضل، بالتعليم أرسلت ثم قعد معهم» رواه أبو عبدالله ابن ماجه.

وعن أبي ذروأبي هريارة رضي الله عنها قالا «باب من العلم نعلمه عُمِلَ نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوع، وباب من العلم نعلمه عُمِلَ به أولم يُعْمل أحب إلينا من مائة ركعة تطوعاً». وقالا سمعنا رسول الله على قول: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد. »(1)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال «لأن أعلم باباً من العلم في أمر ونهي أحب إلى من سبعين غزوة في سبيل الله.». وعن مكحول «ماعُبدَ الله بأفضلَ من الفقه».

وعن سفيان بن عيينة: «أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين

<sup>(</sup>١) المجموع، ج١، ص٣٠ ومابعدها.

الله وعباده وهم الرسل والعلماء». وعن سهل التستري «من أراد النظر الي مجالس الأنبياء فلينظر الى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك.». الأشتغال بالعلم لوجه الله تعالى:

قال الله تعالى «من كانَ يريدُ حرث الآخرة نَزِدْ له في حَرْثِه ومن كانَ يريدُ حرث الآخرة مَنْ نصيب» (١) .

وعن أنس وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله على «من طلب العلم ليماري به السفهاء، ويكاثر به العلماء، أو يصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار». رواه الترمذي من رواية كعب بن مالك وقال فيه: «أدخله الله النار».

#### إكرام العلماء:

قال الله تعالى «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ماأكتسبوا فقد إحتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً.» (١). وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله على قال الله عز وجل «من آذي لي ولياً فقد آذنته بالحرب».

قال ابن عساكر رحمه الله «إعلم ياأخي وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته: أنَّ لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستارمنتقصهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب (٣). قال تعالى «فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تُصيبهم رفتنة أو يصيبهم عذاب أليم. »(٤).

أقسام العلم الشرعي:

هي ثلاثة: فرض العين وفرض الكفاية والنفل المستحب.

<sup>(</sup>١) الشوري، سورة (٤٢)، آية (٢٠).

<sup>(</sup>٢) الأحزاب، سورة (٣٣)، أية (٥٨).

<sup>(</sup>٣) المجموع ، ج١ ، ص٣٩ ومابعدها.

<sup>(</sup>٤) النور، سورة (٢٤)، آية (٦٣).

الأول: فرض العين:

وهو تعلم المكلف مالا يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله الآ به، ككيفية الوضوء والصلاة ونحوهما، وعليه حمل جماعات معنى الحديث المروي في مسند أبي يعلى الموصلي عن أنس رضي الله عنه عن النبي على المنبي على الموسلي عن أنس رضي الله عنه عن النبي على الموسلي عن أنس رضي الله عنه عن النبي المناه العلم فريضة على كل مسلم».

قال الله تعالى «ياأيها الذين آمنوا قُوا أنْفسَكُم وأهليكم ناراً وَقُودها الناسُ والحجارة»(١)

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه «معناه علموهم ماينجون به من النار».

أما معرفة أمراض القلب كالحسد والعجب وشبههما فقال الغزالي رحمه الله «معرفة حدودها وأسبابها وطلبها وعلاجها فرض عين». الثاني: فرض الكفاية:

وهو تحصيل ما لابد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القرآن الكريم، والأحاديث الشريفة وعلومهما وعلم الأصول والفقه.

والمراد بفرض الكفاية تحصيل ذلك الشئ من المكلفين به أومِنْ بعضهم ويَعُمُّ وجوب جميع المخاطبين به ، فاذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين (٢). وأعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين لأنه أسقط الحرج عن الأمة.

الثالث: النقل والمستحب من العلم كالتبحر في علم الأصول والفقه وكتعلم العامى نوافل العبادات لغرض العمل بها.

وأما ماليس علماً شرعياً فينقسم الى أربعة أقسام:

الأول: ما يحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب والحساب وما لابد

the heart of real fat in an

<sup>(</sup>١) التحريم، سورة (٦٦)، آية (٦).

<sup>(</sup>٢) المجموع ، ج١ ، ص١١ ومابعدها.

منه في إصلاح المعاش ففرض كفاية عند الغزالي.

الثاني: المحرم: كتعلم السحر والشعبذة والتنجيم وكل ماكان سبباً لأثارة الشكوك ويتفاوت في التحريم بتفاوت مفسدته.

والثالث: المكروه: كأشعار المولدين التي فيها الغزل والبطالة وترك العمل وكل مالا فائدة فيه (١).

والرابع: المباح: وهوكل علم لا ينشط الى الشرولا يثبط عن الخير، أقول كعلم الجغرافية والله أعلم.

آداب العالم والمتعلم:

عن أبي هارون العبدي قال كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول: مرحباً بوصية رسول الله على إن النبي على قال: «إن الناس لكم تبع وان رجالاً يأتونكم من أقطار الأرض يتفقه ون في الدين فاذا أتوكم فأستوصوا بهم خيراً».

وعن الشافعي رحمه الله وقد سُئِلَ عن مسألةٍ فلم يُجِبُ فقيل له، فقال: «حتى أرى أن الفضل في السكوت أو في الجواب». وعن مالك رحمه الله قال: «من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب». وسئل رحمه الله عن مسألةٍ فقال [لا أدري] فقيل هي مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال: «ليس في العلم شئ خفيف».

وعن الأثرم قال: «سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول لا أدري وذلك فيها عرف الأقاويل فيه». وقال أبوحنيفة رحمه الله «لولا الفَرقُ من الله تعالى أن يضيع العلم ماأفتيت. يكون لهم المهنأ وعلينا الوزر؟». وقال مالك رحمه الله: «لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلاً لشئ حتى يسأل مَنْ هو أعلم منه»(٢)

<sup>(</sup>١) المجموع، ج١ ص٤٤-٦٨ المقصود منه بأختصار.

<sup>(</sup>٢) المجموع، ج١، ص٤٤-٦٨ بأختصار.

أقول: من العمل يقول النبي على «فأذ أتوكم فأستوصوا بهم خيراً». أن لا يجاب السائل الا بها يعرف المسؤول أنه حق، وعلى العالم أن يقول [لا أدري] إن لم يعلم الجواب أو إشتبه عليه الدليل، والله أعلم.



الاثنين (لري المشيخ الادر مري الشيخ في لم يوم) لا تحوز ١٩٩٧ م

مسجد الشيخ عجد عاسيس مي السكر نعد صلاة العصر بسم الله الرحمن الرحيم

قال المصنف ابن حجر العسقلاني رحمه الله.

«كتاب الطهارة» باب المياه

١- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه في البحر «هو الطهور ماؤه الحِلُّ مَيْتَتهُ». أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. الشرح:

قال النووي رحمه الله: «أصل الكتب في اللغة الضمّ، ومنه كتيبة الخيل لتتابعها واجتماعها وسمي الكتاب كتاباً لضمّ حروفه ومسائله بعضها إلى بعض». قال: فكتاب الطهارة يشمّل: باب المياه، والأنية، والوضوء، وغيرها.

والباب: هو الطريق الى الشئ والموصل إليه، وباب المسجد والدار مادخل منه، وباب المياه مايتوصًلُ به الى أحكامها»(١).

قال ابن رشد رحمه الله: «إتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان: طهارة من الحدث، وطهارة من الخبث، واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف:

وضوء وغسل وبدل منهم وهو التيمم وذلك لتضمن آية الوضوء (٢).

قال: «وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها

Cul 5 15

نهم عددا

رفيعا و

<sup>(</sup>١) المجموع: ج١، ص١٢١ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد، ج١، ص٥.

مطهرة لغيرها». قال: «واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أوريحه أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف، أنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور وآتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه وأنه طاهر»(١).

قال النووي وقد أجاز المحدثون آختصار الحديث بشروط (٢). (فرع) في فوائد الحديث الشريف، قال النووي رحمه الله:

إحداها: انه أصل عظيم من أصول الطهارة. الثانية: ان الماء الطهور هو المطهر. الثالثة: جواز الطهارة بهاء البحر. الرابعة: ان الماء المتغير بها يتعذر صوّنه عنه طهور. الخامسة: جواز ركوب البحر مالم يهج. السادسة: إن ميتات البحر كلها حلال الا ماخص منها كالضفدع والسرطان، وفيه خلاف يذكر في باب الصيد والذبائع. السابعة: أن الطافي من حيوان البحر حلال وهو مامات حَتْفَ أنفِه وهذا مذهب الشافعية. الثامنة: فيه انه يستحب للعالم والمفتي إذا سُئِلَ عن شئ وعلم أن بالسائل حاجةً إلى أمر آخر متعلق بالمسؤ ول عنه لم يذكره السائل أن يذكره له ويعلمه إياه، لأن السائل سأل عن ماء البحر فأجيب بهائه وحكم ميتته ولأنهم يحتاجون الى الطعام كالماء» (٣).

(1) way gray way

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد، ج١، ص١.

<sup>(</sup>٢) المجموع، ج١، ص١٢٩ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) المجموع: ج ١ مر ص ١٢٩ ومابعدها.

outellies out out

الشرح:

قال الله تعالى «وأنزلنا من السماءِ ماءً طهوراً»(١).

قال في المهذب «يجوزُ رفعُ الحدث وإزالةُ النجس بالماءِ المطلق وهو مانزلَ من السماءِ أو نبعَ من الأرض، فما نزلَ من السماءِ: ماءُ المطر وذوبُ الثلج والبرد، والأصلُ فيه قوله عزّ وجل «ويُنزّ لُ عليكُمْ من السماءِ ماءً ليطهر كُم به» (٢). ومانبع من الأرض: ماءُ البحارِ وماءُ الأنهارِ وماءُ الآبارِ والاصلُ فيه قوله ﷺ في البحر «هو الطهورُ ماؤُه الحِلُ ميتتُه» ورُويَ أن النبي ﷺ توضأ من بئر بضاعة (٢).

قال النووي: روى أبوسعيد الخذري رضي الله عنه قال: قيل يارسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، فقال رسول الله علي «إن الماء طهور لا ينجّسه شئ». حديث صحيح، قال الترمذي حديث حسن صحيح.

و أعلم أن حديث بئر بضاعة عام خص منه المتغير بنجاسة فانه نجس للإجماع وخص منه أيضا مادون القلتين إذا لاقت نجاسة فانه فالمراد الكثير الذي لم تغيره نجاسة لا ينجسه شئ وهذه كانت صفة بئر بضاعة والله أعلم (3).

٣- وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أماء الله عنه قال: قال رسول الله عنه والماء لا ينجُّم أنه شي الا ماغلَب على ريحه وطعمه ولونه». أخرجه ابن ماجه، وضعفه أبوحاتم. وللبيهقي «الماء طهور الإ إن تغيَّر ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدُث فيه».

<sup>(</sup>١) الفرقان، سورة (٢٥)، آية (٤٨).

<sup>(</sup>٢) الأنفال، سورة (٨)، آية (١١).

<sup>(</sup>٣) المهذب، ج١، ص٣-٤.

<sup>(</sup>٤) المجموع: ج١، ص١٢٧-١٣١.

عدادد تغیرت صفه وا مده هی الماء فانه ینیس

الشرح:

قال النووي رحمه الله: إن رفع الحدث وإزالة النجس لا يصح الا بالماء المطلق. وبرفع الحدث قال جماه ير السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم.

قال ابن المنذر: أجمع وا أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نج اسة فغيرت له طعماً أولوناً أوريحاً فهو نجس وسواء كان الماء جارياً أوراكداً، قليلاً كان أو كثيراً، تغير تغيراً فاحشاً أويسيراً، طعمه أو لونه أو ريحه فكله نجس بالأجماع.

أما المتغيرُ بطاهر فإنه لا يُعتبرُ فيه التغيرُ اليسيرُ على الأصح. وأما الحديث الذي ذكره المصنف فضعيف لا يصح الأحتجاجُ به. وقد رواه ابن ماجة والبيهقي من رواية أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وذكرا فيه إلا طعمه أوريحه أو لونه واتفقوا على ضعفه. قال النووي: وهـ ذا الضعف في آخره وهـ و الأستثناء. أما قوله على شعفه «الماء طهورُ لا ينجّسه شئ فصحيح من رواية أبي سعيد الخدري كما سبق.

قال الشافعيُ رحمَهُ الله: «لا يثبت أهلُ الحديث مثله ولكنه قولُ العامة لا أعلم بينهم فيه خلافاً»(١)

- وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله عنها قال: قال رسول الله عنها قال: «إذا كان الماء قُلَّتُ بن لم يُحْمِلُ الخَبَث» وفي لفظ «لم ينْجُسُ» أخرجه الأربعة وصححه ابن خريمة والحاكم وإبن حبان.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: هذا الحديث حديث حسن ثابت من رواية عبدالله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما.

رواه أبو عبدالله الشافعي وأحمد وأبو داود وابن ماجه في سننهم وأب وعبدالله الحاكم في المستدرك على الصحيحين، قال الحاكم

من النيادة و النيادة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة

<sup>(</sup>١) المجموع، ج١، راجع الصفحات (١٣٨-١٦١).

صحيح على شرط البخاري ومسلم. وجاء في رواية لأبي داود وغيره «إذا كان الماء قلتين لم يتنجس » قال البيهقي وغيره إسناد هذه

الرواية إسناد صحيح.

وقال إمنامُ الحرمين: ظاهرُ كلام الشافعي أن القِربة تسعُ مائةً رطل والقلتان خمس قِرَب. هذا حدُ القُلة في الشرع وأما في اللغة: فقال الأزهريُ هي شِبه حُب يستعُ جراراً، سميت قَلةً لأن الرجل القوي يُقِلُّهَا أي بحملُها، وكلُّ شئ حملته فقد أقللته، والقلالُ مختلفة بالقرى العربية وقلالُ هَجَرَ أَكبُرُها. "(١)

أقول: قدَّر بعض علمائنا القلتين في عصرنا الحاضر بنحو أربعينَ

غالوناً أو عشر تنكات، والله أعلم.

o- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله والله والل لا يغتسلُ أحدُكُم في الماءِ الدائِم وهو جُنُب، أخرجه مسلم وللبخاري «لا يبولَنَّ أحدُكُم في الماءِ الدائم الذي لا يجري ثمَّ يَغْتَسلُ فيه». ولمسلم «منه» ولأبي داو د «ولا يغتسِل فيه من الجنابة».

areis

قال العينيُ رحمَهُ الله، إحتجَ أصحابنا أن الماء الذي لا يبلغُ الغدير العظيم إذا وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به قليلاً كان أو كثيراً، وعلى أن القلتين تحمل النجاسة لأن الحديث الشريف مطلق فباطلاقه يتناول القليل والكثير. روى البيهقي عن الشافعي رحمه الله، أن بئرَ بضاعة كانت كثيرة الماء واسعة وكان يُطرحُ فيها من الأنجاس مالا يغير لها لوناً ولا ريحاً ولا طعماً.

قال والحديث الشريف عام فلا بدمن تخصيصه إتفاقاً بالماء المستبحر الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الأخركما قلنا، أو بحديث القلتين كما ذهب إليه الشافعي، أو بالعمومات الدالة على

(١) المجموع، ج١، ص١٦٢-١٧٢.

طهورية الماء مالم تتغير أحد أوصافه الثلاثة كما ذهب إليه مالك رحمه الله .

وفيه دليل على تحريم الغسل والوضوء بالماء النجس وفيه التأدب بالتنزه عن البول في الماء الراكد ويلحق به الأغتسال من الحائض والنُفساء بعد طهرهما، واغتسال يوم الجمعة عند من يرى أن العلة الأستعال (١).

محمل وعن رجل صحب النبي على قال: «نهى رسول الله على أن النه على أن الله على أن الله على أن المراة بفضل المرأة وليغتر فا جميعاً». أخرجه أبو داؤ د والنسائي وإسناده صحيح.

٧- وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ النبيُّ عَلَيْ كَان يغتسلُ بِفَضْل ميمونةَ». أخرجه مسلم، ولأصحاب السنن «إغتسل بعض أزواج النبيَّ عَلَيْ في جَفْنَةٍ فجاءَ يغتسِلُ منها فقالَتْ إني كنتُ جُنبًا. فقال إنَّ الماء لا يَجْنبُ وصححه الترمذي وابن خريمة.

الشرح:

قال العينيُ رحمه الله: في الحديث الشريف جوازُ اغتسالِ الرجلِ والمرأة من إناء واحد وكذلك الوضوءُ وهذا بالأجماع. وفيه جواز تطهير المرأة بفضل الرجل وأما العكس فجائز عند الجمهور سواء خلت المرأة يدها بالماء أو لم تخل ".

وذهب الأمام أحمد في رواية عنه إلى انها إذا خلت بالماء استعملته ولا يجوز للرجل استعمال فضلها. فإن قُلْتَ: ذكر آبن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان ينهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، قلت غاب عنه الحديث المذكور والسنة قاضية عليه. فان قلت ورد نهي رسبول الله عنه أن يغتسل الرجل بفضل المرأة» قلت : قال

<sup>(</sup>١) العيني: عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، ج٣، ص١٦٨-١٦٩.

<sup>(</sup>٢) العيني، عمدة القارئ شرح البخاري، ج٣، ص١٩٦.

. الخطابي: أهل المعرفة بالحديث لم يرفعوا طرق أسانيد هذا الحديث، ولو ثبت فهو منسوخ (١).

٨- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «طَهِورُ إناء أحدِكُم إذا وَلَغَ فيه الكلبُ أن يَغْسِلَهُ سَبْعَ مراتٍ أُولاهُنَّ بالتُرابِ». أخرجه مسلم وفي لفظ «فَلْيرِقْهُ» وللترمذي «أُخراهن أَوْ أُولاهُنَ».

الشرح:

قال النووي رحمه الله: ذهب الامام أحمد الى غسل الأناء ثمانية مرات إحداهن بالتراب، قال وأما الجواب عما اختج به أحمد هو أن المراد: اغسلوه سبع مرات إحداهن بهاء وتراب. فيكون التراب مع الماء بمنزلة الغسلتين، وهذا التأويل محتمل فيقال به للجمع بين الروايات».

أما حكم المسألة فحاصل المنقول فيها أربعة أقوال: أظهرها عند الرافعي وغيره من المحققين: لا يقوم غير التراب مقامه. والثاني: يقوم عند عدم التراب دون وجوده. الرابع: يقوم فيها يُفسِده التراب كالثياب دون الأواني ونحوها.

إذا غسل بالماء وحده ثماني مرات فهل يجزئه وتقوم الثامنة مقام التراب؟ . الصحيح لا تقوم .

إذا تكرر الولوغ من كلب أو كلاب، الصحيح المنصُوص أنه يكفي للجميع سبع. وإن ولغ في إناء ووقعت فيه نجاسة أخرى أجزأ سبع مرات للجميع، لأن النجاسات تتداخل. ولهذا لو وقع فيه بول أو دم أجزأه لهما الغسل مرةً (٢).

قال في المهذب: وإذا ولغ الكلب في إناء أو أدخل عضواً منه فيه

<sup>(</sup>١) العيني، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، ج٣، ص١٩٦.

<sup>(</sup>٢) النووي، المجموع، ج٢، ص٥٨٥-٨٨٥.

وهو رطب لم يطهر الأناء حتى يُغسَلَ سبعَ مرات إحداهن بالتراب، مغلق الطهارة بسبع مرات فدل على أنه لا يطهر بها دونه، والأفضل أن يجعل التراب في غير السابعة ليرد عليه ماينظفه، وفي أيها جعل جاز لعموم الخير(١).

٩- وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله على قال في الهرة: «إنها ليست بنجس إنها هي من الطّوافين عليكم». أخرجه الأربعة وصححه الترمذي.

الحديث المذكور صحيح رواه الأئمة الأعلام: مالك في الموطأ، والشافعي في مواضع، وأبو داو د والترمذي والنسائي وغيرهم. الشرح:

قال النووي رحمه الله، بعد ذكر الرواة للحديث الشريف: وهذا الحديث عمدة مذهبنا في طهارة سؤر السباع وسائر الحيوانات غير. الكلب والخنزير وفرع أحدهما.

قال رحمه الله: «الهرة إذا أكلت نجاسة ثم غابت وأمكن ورودها على ماء كثير بحيث إذا ولغت فيه، طهر فمها ثم رجعت فولغت لم ينجس ماولغت فيه. وإن ولغت قبل أن تغيب أو بعد أن غابت ولم يمكن ورودها على الماء الموصوف نجسته ، ودليل هذا الصحيح: أنها إذا غابت. ثم ولغت فقد تيقنا طهارة الماء وشككنا في نجاسة فمها فلا ينجس الماء المتيقن طهارته بالشك، وإذا لم تغب وولغت فهي نجاسة متيقنة وليس في الحديث أن الهرة كانت نجسة الفم.

قال ومعنى الحديث أن الطوافين من الحدم والصغار الذين سقط في حقهم الحجاب والاستئذان في غير الأوقات الثلاثة المذكورة في قول الله تعالى: «من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من

<sup>(</sup>١) الشيرازي، المهذب، ج١، ص ٤٨.

الظهيرة .ومن بعد صلاة العشاء (١) إنها سقط في حقهم دون غيرهم للضرورة فكذا يعفى عن الهرة للحاجة (١).

الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجرة النّاسُ فنهاهم رسولُ الله على فلم قضى بولة أمر النبي على بذنوبٍ من ماءٍ فأهريق عليه». متفق عليه.

قال العيني رحمه الله: إستدل بالحديث جماعة من الشافعية وغيرهم أن غسالة (۱) النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة وذلك لأن الماء المصبوب لابد أن يتدافع عند وقوعه على الأرض ويصل إلى محل لم يصبه البول مما يجاوره فلولا أن الغسالة طاهرة لكان الصب ناشراً للنجاسة وذلك خلاف مقصود التطهير وسواء كانت النجاسة على الأرض أوغيرها، لكن الحنابلة فرقوا بين الأرض وغيرها. وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه، أن الأرض الصلبة لا تطهر بعد صب الماء عليها حتى تُدلك وتنشف بصوف أو خرقة وفعل ذلك ثلاث مرات، وإن لم يفعل ذلك ولكن صب عليها ماءً كثيراً حتى عرف أنه أزال النجاسة ولم يوجد في الأرض لون ولا ريح ثم تركت حتى نشفت كانت طاهرة (۱۹).

أقول: ولعل الامام رحمه الله إستنبط الحكم من الحديث الشريف حيث أمر النبي علي بصب ماء كثير لأن معنى قول النبي علي الشريف من ماء) أي دلو عظيم من ماء، والله أعلم.

قال العيني رحمه الله: في الحديث الشريف فوائد منها: دفع أعظم المصلحتين بترك أعظم المصلحتين بترك

<sup>(</sup>١) سورة النهر آية (٥٨).

<sup>(</sup>٢) النووي، المجموع، ج١، ص٢٢٤-٢٢٦.

 <sup>(</sup>٣) الغسالة: الماء المغسول به.

<sup>(</sup>٤) العيني، عمدة القارئ شرح صحيح للبخاري، ج٣، ص١٢٧.

أيسرهما، فإن البول في المسجد فلسدة وقطعه على البائل مفسدة السجد عنه أعظم منها فدفع أعظمهما بأيسر المفسدتين، وتنزيه المسجد عنه المصلحة وترك البائل الى الفراغ مصلحة أعظم منها فحصل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما.

وفيه مراعاة الجاهل والتألف للقلوب، وفيه المبادرة الى إزالة المفاسد عند زوال المانع (١).

١١- وعن آبن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه وأُحِلَتْ لنا مَيْتَانِ ودَمانِ فأما الميتانِ فالجرادُ والحوتُ وأمّا الدّمانِ فالكبدُ والطحالُ». أخرجه أحمد وآبن ماجه وفيه ضعف.

الشرح:

قال النبووي رحمه الله: الأحاديث الصحيحة مشهُ ورة في أن النبي على أكل الكبد وللحديث الصحيح عن آبن عمر رضي الله عنها قال «أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان: السمك والجراد، والدمان: الكبد والطحال. » قال البيهقي روي هكذا عن آبن عمر رضي الله عنها عنها وروي عنه عن النبي على ، قال: ولكن الرواية الأولى هي الصحيحة، وهي في معنى المرفوع. قلت. ويحصل الأستدلال بها لأنها مرفوعة حكماً فإنها كقول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كدا وهدا عند أصحابنا، وعند المحدثين وجمهور الأصوليين والفقهاء في حكم المرفوع الى رسول الله على صريحاً (٢).

قال النووي: أما حكم المسألة: فالسمك والجراد إذا ماتا طاهران بالنصوص والإجماع. قال الله تعالى «أُحلَّ لكم صيد البحر وطعامه» (٣) وقال تعالى «وهو الذي سخرَّ البحر لتأكلوا منه لحماً

<sup>(</sup>١) العيني، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، ج٣، ص١٢٧.

<sup>(</sup>٢) النووي، المجموع، ج٢، ص٦٦٥.

<sup>(</sup>٣) المائدة، سورة (٥)، آية (٩٦).

طرياً» (١). وثبت عن النبي ريكي أنه قال سالبحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته».

وعن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: «غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات نأكلُ مَعَهُ الجراد». رواه البخاري ومسلم.

وسواء عندنا الذي مات بالاصطياد أو حتف أنفه، والطافي من السمك وغير الطافي، وسواء قطع رأس الجرادة أم لا وكذا باقي ميتات البحر إذا قلنا بالأصح أن الجميع حلال فميتتها طاهرة (٢).

۱۲- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فَلْيَغْمِسْه ثم لْيَنْزعْهُ فإ ن في أحد جناحيه داء وفي الاخر شفاء». أخرجه البخاري وأبو داو د، وزاد «وإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء».

## الشرح:

قال النووي رحمه الله: هذا الحديث صحيح رواه البخاري بمعناه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وفيه «فليغمسه كله ثم لينزعه» ورواه البيهقي من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي رواية «إمقلوه» أي إغمسُوه كما في رواية البخاري "

قال آبن المنذر: لا يفسد الماء بموت الذباب والخنفساء ونحوهما، وأجمعوا أن الماء لا ينجس بذلك الا أحد قولي الشافعي.

فاذا قلنا بالصحيح أنه لا ينجس فلوكثر هذا الحيوان فغير الماء، فهل ينجسه؟

فيهِ وجهان، والأصح منهما أنه ينجسه لأنه ماء تغير بالنجاسة. قال صاحب البيان: فان قلنا لا ينجس الماء المتغير به كان طاهراً

<sup>(</sup>١) النحل، سورة (١٦)، آية، (١٤).

<sup>(</sup>٢) النووي، المجموع، جـ٧، ص٧٦٥-٢٥.

<sup>(</sup>٣) النووي، المجموع، جـ١، ص١٧٩.

غير طهور وكذا ماتغير بسمَكٍ أو جراد يكون طاهراً غير مطهر(١).

أما الدود المتولد في الأطعمة والماء كدود التين والتفاح والباقلاء والجبن والخل وغيرها فلا ينجس مامات فيه بلا خلاف عندنا. وأما الذباب وسائر مالا نفس له سائلة وليس متولداً من الطعام فهات فيه فلا يحل أكْلُهُ بالأنفاق لأنه ميتة ومستقذر (أ).

۱۳ - وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: أخرجه أبوداو د والترمذي وحسنه، واللفظ له.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: قد آشتهر في ألسنة الفقهاء وكتبهم أن « ماأبين من حي فهوميت» وهذه قاعدة مهمة، ودليلها حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قال: قدم رسول الله على المدينة وهم يجبون أسنمة الأبل ويقطعون أليات الغنم. فقال على «مايقطع من البهيمة وهي حية فهوميتة» رواه أبوداو د والترمذي وغيرهما وهذا لفظ الترمذي. وقال: حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم.

قال الله تعالى «ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين» (٣).

قال النووي رحمه الله: إذا جُزَّ شعر أو صوف أو وبر من مأكول اللحم فهو طاهر بنص القرآن وإجماع الأمة (١٠).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص١٨٠-١٨١.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص١٨٢.

<sup>(</sup>٣) النحل، سورة (١٦)، آية (٨٠).

<sup>(</sup>٤) النووي، المجموع، جـ١، ص١٠٠.

# باب الآنية

أي مسائل مخصوصة من أحاديث شريفة فيها بعض أحكام الآنية، ومفردها (إناء) وإنها بَوَّبَ لها المصنف رحمه الله لأن الشارع علق عليها أحكاماً.

١- عن حذيفة بن اليهان رضي الله عنهها قال: قال رسول الله عنهها قال: قال رسول الله عنهها قال: «لا تَشْربُوا في آنيةِ الذهب والفضّة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهُمْ في الدنيا ولكُمْ في الآخرة». متفق عليه.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من وجوه الأستعمال في إناء ذهب أو فضة الأماحكي عن داو د وقول الشافعي في القديم. ولأنه إذا حرم الشرب فالأكل أولى لأنه أطول في المدة وأبلغ في السرف.

قال أصحابنا: يستوي في التحريم جميع أنواع الأستعمال من الأكل والشرب والوضوء والغسل والبول في الإناء والأكل بملعقة الفضة والتجمر بمجمرة فضة إذا آحتوى عليها.

قال: يحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني الذهب والفضة على المذهب الصحيح المشهور. ولو توضأ أو الحتسل من إناء الذهب صح وضوءه وغسله، نص عليه الشافعي في الأم واتفق عليه

<sup>(</sup>١) الكحلاني، سبل السلام، جـ١، ص٢٩.

الأصبحاب <sup>(١)</sup>.

٧- وعن أُمِّ سَلَمة رضي الله عنها، قالتْ: قالَ: رسولُ الله عنها، قالتْ: قالَ: رسولُ الله عنها، قالتْ: قالَ: رسولُ الله عنها عَبْرُجِرُ فِي بَطْنِهِ نارَجَهَنَمَ.» متفق عليه. وفي رواية لمسلم «إنَّ الذي يأكلُ ويَشْرِبُ فِي آنيةِ الفضْةِ والذَهبِ» وفي رواية «من شَرِبَ في إناء مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ إنها يُجَرْجِرُ في بطْنِهِ ناراً مِنْ جَهنَّمَ».

#### الشرح:

قال النووي رحمه الله: وأما معناه فعلى رواية النصب، الفاعل هو الشارب مضْمر في يجرجر أي يلقيها في بطنه بجرع متتابع يسمع له صوت لتردده في حلقه، وعلى رواية الرفع تكون النار فاعلة معناه: أن النار تصُوِّتُ في جوفِه، وسمي المشروبُ ناراً لأنَّهُ يؤلُ إليها كها قال الله تعالى «إن الذين يأكلونَ أمُوالَ اليتامي ظُلْماً إِنها يأكلُون في بطونِهم ناراً وسيصلون سعيراً.» (1)

وأما جهنم عافانا الله وإياكم منها فسميت بذلك لبعد قعرها، يقال بئر جهنام إذا كانت عميقة القعر. وقال بعض اللغويين مشتقة من الجهومة وهي الغلظة سميت بذلك لغلظ أمرها في العذاب (٣). اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.

"- وعن آبن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله على الله على الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الأماب فقد طَهُرَ. » أخرجه مسلم، وعند الأربعة «أيما إهابٍ دُبغ».

عُلِيْدُ «دِباغُ جُلودِ الميتَةِ طهورُها» صححة آبن حِبّان.

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ١، ص١١٦-٣١٢.

<sup>(</sup>٢) النساء، سورة (٤)، آية (١٠).

<sup>(</sup>٣) النووي، المجموع، جـ١، ص٣٠٩.

وعن ميمونة رضي الله عنها قالت «مرَّ النبيُّ عَلَيْ بشاةٍ يَجرُّ ونها فقال: لَوْ أَخدَدتُمْ إهابَها. فقال إنهامَيتَة. فقال: يُطَهِرُّها الما والقَرَظُ». أخرجه أبو داو د والنسائي.

الشرح:

قال النووي رهمه الله: إحتج أصحابنا بالحديثين السابقين «إذا دبغ الأهاب فقد طهر» و«أيتًا إهاب دبغ فقد طهر» وهما صحيحان كما سبق بيانه وبحديث آبن عباس رضي الله عنهما: أن النبي وقي قال في شاة ميمونة «هلا أخذوا إهابها فَدَبغُوه فانتفعُوا بِه؟ قالوا يارسول الله إنها ميتة ، قال: إنها حَرُم أكلُها» رواه البخاري ومسلم في صحيحها من طرق. قالوا يطهر بالدباغ كل جلود الميتة الا الكلب والخنزير والمتولد منهما أو من أحدهما، وأحتجوا أيضاً بحديث آبن عباس رضي الله عنها عن سودة زوج النبي وقية قالت: «ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم مازلنا نَنْبذُ فيه حتى صار شناً» رواه البخاري.

(فرع) لا يفتقر الدباغ الى فعل فاعل لأن ماطريقه إزالة النجاسة لا يفتقر الى فعل كالسيل إذا مَرَّعلى نجاسة فأزالها فانه يطهر محلها بلا خلاف، فلو أطارت الريح جلد ميتة فألقته في مدبغة فإندبغ صار طاهراً ذكره الماوردي وغيره (١)

قال: وآعلم إن الدباغ لا يختص بالشب والقرظ، بل يجوز بكل ماعمل عملهما كقشور الرمان والعفص وغير ذلك مما في معناها. قال القاضي: إذا نظف الفضول وأستخرجها من باطن الجلد وحفظه من أن يسرع إليه الفساد والمرجع في ذلك الى أهل الصَنْعَةِ (١).

ومذاهب العلماء في جلود الميتة هي سبعة مذاهب:

أحدها: لا يطهر بالدباغ شئ من جلود الميتة لما روي عن عمر

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ١، الصفحات (٢٧١) ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص٢٨٢.

ابن الخطاب وابنة وعائشة رضي الله عنهم، وهو أشهر الروايتين عن أحمد ورواية عن مالك.

الثاني: يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره، وهو مذهب الأوزاعي وآبن المبارك وأبى داو دواسحاق بن راهويه.

الثالث: يطهربه كل جلود الميتة الا الكلب والخنزير والمتولد منها أو من أحد هما وهو مذهب الشافعية وحكي عن على بن أبي طالب وآبن مسعود رضي الله عنها.

الرابع: يطهر الجميع الاجلد الخنزير لنجاسته والأدمي لكرامته وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه.

الخامس: يطهر الجميع والكلب والخنزير الا أنه يطهر ظاهره دون باطنه فيستعمل في اليابس دون الرطب ويصلي عليه لا فيه وهو رواية عن مالك.

السادس: يطهر بالدباغ جلود الميتة والكلب والخنزير ظاهراً وباطناً، وهو مذهب أهل الظاهر وداود.

السابع: ينتفع بجلود الميتة بلا دباغ ويجوز استعمالها في الرطب واليابس. حُكِيَ عن الزهري، وهو ضعيف (١). أقول: ساق النووي رحمه الله، أدلة كثيرة لهذه المذاهب وناقشها، فمن شاء التفصيل فليراجع المجموع، والله أعلم.

7- وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال، قلت: يارسول الله إنا بأرض قوم أهل كِتابٍ أفنأكُلُ في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلاّ أن لا تَجِدوا غَيرها فأغسِلُوها وكلُوا فيها». متفق عليه.

## الشرح:

قال النووي رحمه الله: يكره إستعمال أواني المشركين وثيابهم، قال أصحابنا: وأوانيهم المستعملة في الماء أخفُ كراهةً فإن تيقن طهارة

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص٧٧٤ ومابعدها.

أوانيهم أو ثيابهم فلا كراهة حينئذ في إستعمالها كثياب المسلم.

فإن قيل: فحديث أبي ثعلبة يقتضي كراهة آستعالها إذا وجد منها بُداً وإن يتقن طهارتها. فالجواب: ان المراد النهي عن الأكل في أوانيهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمركها جاء في رواية أبي داود «إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول الله عليه الله وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا وآشربوا».

قال رحمه الله: وإنها نهي عن الأكل للأستقذار كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة (١).

٧- وعن عمران بن حصين رضي الله عنه «أن النبي و الله عنه «أن النبي و الله عنه و أصحابه توضوا من مَزَادةِ آمرأةٍ مُشْركةٍ». متفق عليه في حديث طويل.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيها من رواية عمران بن حصين رضي الله عنها «انهم كانوا مع رسول الله على في سفر فعطشوا فأرسل من يطلب الماء فجاؤ ا بآمرأة مشركه على بعير بين مزادتين من ماء، فدعا النبي على بالماء فأفرغ فيه منها ثم قال فيه ماشاء الله ثم أعاده في المزادتين ونودي في الناس: إسقوا واستقوا، فشربوا حتى رووا، ولم يَدَعُوا إناءً ولا سِقاءً الا ملؤه، وأعطى رجلاً أصابته جنابة إناءً من ذلك الماء، وقال: أفرغه عليك، ثم أمسك عن المزادتين وكأنها أشد إمتلاءً مما كانتا، ثم أسلمت المرأة بعد ذلك هي وقومها» (٢).

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، ج١، ص٣٢٧ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص ٣١٨ ومابعدها.

قال: المزادة بفتح الميم ثم الزاي وهي الراوية ولا تكون الا من جلدتين تُقامُ بثالثٍ بينهم لتتسع، كما في القاموس.

أقول: دل الحديث الشريف على طهارة جلد الميتة بالدباغ لأن المزادتين من جلود ذبائح المشركين فهي في حكم الميتة ويدل على طهارة إناء المشرك والظاهر أن النبي علي توضأ لأن الماء كان كثيراً، والله أعلم.

٨- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ قَدَحَ النبي عَلَيْ آنكسرَ فاتَّخذَ مكانَ الشَّعْب سلسلةً من فضةٍ . » أخرجه البخاري .

## الشرح:

قال النووي رحمه الله: وفي رواية للبخاري عن عاصم الأحول قال رأيت قدح النبي عن عند أنس بن مالك فكان قد أنصدع فسلسله بفضة.

قال: الشَّعب بفتح الشين: الشَّق والصدع. إنكسر: إنشق. والمراد انه سَدَّ الشَّق بخيط من الفضة فصارت صورته صورة سلسلة.

قال الشيخ ابن الصلاح رحمه الله: «فاتخذ» يوهم ان النبي ﷺ هو المتخذ وليس كَذلك: بل أنس رضي الله عنه هو المتخذ ففي رواية قال أنس: «فجعلتُ مكان الشّعب سلسلة.».

قال الشيرازي رحمه الله: وأماالمضبّب بالذهب فانه يحرم قليله وكثيره لقوله على ذكور أمتي وكثيره لقوله على ذكور أمتي حل لأناثها، فان اضطر إليه جاز لما روي أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفُه يوم الكلاب فاتخذ أنفاً من وَرقٍ فأنتنْ عليهِ فأمَرهُ النبي عليه أن يتخذ أنفاً من وَرقٍ بالفضة فقد أختلف أصحابنا فيه يتخذ أنفاً من ذَهب، وأما المضبب بالفضة فقد أختلف أصحابنا فيه

فمنهم من قال: إن كان قليلاً للحاجة لم يكره لما روي أنس رضي الله عنه أن قدح النبي عَلَيْهُ إنكسرَ فأتخذ مكان الشفة سلسلة من فضة، وإن كان للزينه كُرِه، لأنه غير محتاج إليه (١).

<sup>(</sup>١) الشيرازي، المهذب، جـ١، ص١٢ المقصود منه.

## باب إزالة النجاسة وبيانها

١- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «سئل رسول الله عليه عنه قال الله عنه قال وسئل رسول الله عليه عن الخمر تُتَخذُ خلا فقال لا. » أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح.

الشرح:

قال آبن رشد رحمه الله: إتفق العلماء على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع، وأما أنواع النجاسات فان العلماء إتفقوا من أعيانها على أربعة: ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بهائي، وعلى لحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته، وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بهائي، إنفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحاً، وعلى بول ابن آدم ورجيعه، وأكثرهم على نجاسة الخمر. (1). قال: وأما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة ولا خلاف في ذلك، أحدها: الأبدان ثم الثياب ثم المساجد ومواضع الصلاة.

وأما الصفة التي تزال بها النجاسة فأتفق العلماء على أنها غسل ومسع ونضع لورود ذلك في الشرع وثبوته في الآثار. وأتفقوا على أن الغسل عام لجميع أنواع النجاسات ولجميع محال النجاسات، وإن المسح بالأحجار يجوز في المخرجين ويجوز في الخفين وفي النعلين من العشب اليابس وكذا ذيل المرأة الطويل (٢).

قال النووي رحمه الله: الخمر نوعان: محترمة وغير محترمة. فالمحترمة هي التي اتخذ عصيرها خلاً، وغير المحترمة مااتخذ عصيرها الخداما: تخليلها بطرح عصيرها للخمرية وفي النوعين مسائل: إحداها: تخليلها بطرح

<sup>(</sup>١) ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، جـ١، ص٥٥ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) أبن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، جـ١، ص ٦٤ ومابعدها.

عصير أوخل أوخبز حار أو ملح أو نحوذ لك حرام بلا خلاف عند أصحابنا، وفي وجه ضعيف يجوز تخليل المحترمة وتطهر به، وفي وجه تطهر المحترمة وغيرها إذا طرح فيها شئ بلا قصد حكاهما الرافعي والصحيح المشهور أنه لا فرق (١).

أقول: قول عن التبذير ولوكانت طاهرة لم يأمر باراقتها والله أعلم.

قال النووي رحمه الله (فرع) في مذاهب العلماء في تخلل الخمر خدا الها:

أما إذا انقلبت بنفسها خلاً فتطهر عند جمه ور العلماء، ونقل القاضي عبدالوهاب المالكي فيه الأجماع، وحكى غيره عن سحنون المالكي أنها لا تطهر، وبه قال أحمد والأكثرون.

أما إذا خللت بوضع شئ فيها فمذهبنا أنها لا تطهر، وعن مالك ثلاث روايات أصحها أن التخليل حرام فلوخللها طهرت، والثانية حرام ولا تطهر، والثالثة حلال وتطهر (٢).

أقول: إستدل القائلون أنها تطهر بعد تخللها بها روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي على قال «نِعم الأدامُ الخلل » رواه مسلم والترمذي، قالوا وهي بعد تخللها بأي شكل كان خل ولا فرق بين تخللها بنفسها أو بطرح شئ فيها، والله أعلم.

٧- وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يومُ خيْبرَ أمر رسولُ الله ﷺ أبا طلحة فنادى «إنَّ الله ورسولُه ينهَيانِكُم عَنْ لحوم الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ فَإِنَّا رَجْسٌ» متفق عليه.

الشرح:

قال الصنعاني رحمه الله: وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال:

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٢، ص٥٨٠ ومابعدها باختصار.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص ٨٤٥.

لما كان يوم خيبر أمر رسول الله على أبا طلحة فنادى «إنَّ الله ورسُولَهُ ينهيانِكُم عنْ خُومِ الحُمرِ الأهْلِيةِ فانها رجْسٌ» متفق عليه. وتمامه في حديث أنس في البخاري: «فأُكفِئَتِ القُدورُ وإنها لتفورُ باللَّهمِ» وهذا النهي ثابت من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وهي دالة على تحريم أكلها وتحريمها هو قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لهذه الأدلة. وقد نص النبي على بقوله «فانها رجس» على نجاسة لحمها. قال بعض العلماء: لحم مالا يؤكل لحمه نجس إذ العِبْرة بعموم اللَّفظِ(١).

٣- وعن عمروبن خارجة رضي الله عنه قال: «خطبنا رَسُولُ الله عَنهُ قال وهُ وَعن عمروبن خارجة رضي الله عنه قال والحرجة أحمد والعني وهُ وَعلى راحلتِ ولعناجًا يَسِيلُ على كِتفي ». أخرجه أحمد والترمذي وصححه.

الشرح:

الراحلة من الأبل: الصالحة لأن ترحل، واللعاب: ماسال من الفم.

والحديث الشريف دليل على أن لعاب مايؤكل لحمه طاهر، قيل وهو إجماع. وذكر الحديث الشريف هنا مبني على أن النبي على غلم سيلان اللعاب على كتف عمرورضي الله عنه فكان تقريراً على طهارة اللعاب حيث لم يأمره بغسل مكانه (٢).

(فرع) في سؤر الحيوانات: السؤر مايفضله الشارب وهو يجاور اللعاب.

قال النووي رحمه الله: وكذا سؤرجميع الحيوانات من الخيل والبغال والحمير والسباع طاهر عندنا الا الكلب والخنزير وفرع أحدهما

<sup>(</sup>١) الكحلاني، سبل السلام، جـ١، ص٥٥ بأختصار.

<sup>(</sup>٢) الكحلاني، سبل السلام، جـ١، ص٣٦.

وحكى صاحب الحاوي مثل مذهبنا عن عمر بن الخطاب وعلى وأبي هريرة رضى الله عنهم.

وكره أبو جنيفة وإبن أبي ليلى رحمها الله سؤر الهرة، وكذا كرهه إبن عمر وقال إبن المسيب وآبن سيرين يغسل الأناء من ولوغه مرة وعن طاوس قال يغسل سبعاً، وقال جمهور العلماء لا يكره كقولنا(١).

قال في كتاب الهداية من فقه الحنيفة «وعَرَق كل شئ معتبر بسؤره، وسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر، وسؤر الكلب والخنزير نجس، وسؤر سباع البهائم نجس وسؤر الهرة طاهر مكروه، وكذا سباع الطيور ومايسكن البيوت كالحية والفأرة مكروه. وسؤر الحمار والبغل مشكوك فيه فان لم يجد غيرهما يتوضأ بهما ويتيمم ويجوز أيهما قدم، وسؤر الفرس طاهر(۱).

2- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَغْسِلُ المَنِيِّ ثُمَّ يَخْرُجُ الى الصَّلاةِ فِي ذلِك الشَّوْبِ وأنا أَنْظُرُ الى أَثَرِ الغَسْلِ » متفق عليه ولمسلم «لقَدْ كُنْتُ أفركُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُول الله عَلَيْهُ فَرْكاً فَيُصَلِّي فِيهِ » وفي لفظ له «لقَدْ كُنْتُ أَحُكُهُ يابِساً بِظُفْرِي مِنْ ثَوْبِهِ». وفي لفظ له «لقَدْ كُنْتُ أَحُكُهُ يابِساً بِظُفْرِي مِنْ ثَوْبِهِ».

## الشرح:

قال النووي رحمه الله: والصواب الجزم بطهارة مَنية ومنيها وسواء المسلم والكافر، لكن إن قلنا رطوبة فرج المرأة نجسة تنجس منيها بملاقاتها، كما لوبال الرجل ولم يغسل ذكره بالماء ثم أمنى فان منيه ينجس بملاقاة المحل النجس. وإذا حكمنا بطهارة المني آستحب غسله من البدن والثوب للأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٧، ص٧٢٧.

<sup>(</sup>٢) متن الهداية، جـ١، ص١٢.

ﷺ، ولأن فيه خروجاً من خلاف العلماء في نجاسته.

قال: المني طاهر عندنا وهو أصح الروايتين عن أحمد وحكاه العبيدي وغيره عن سعد بن أبي وقاص و آبن عمر وعائشة رضي الله عنهم.

وقال الثوري والأوزاعي ومالك وأبوحنيفة وأصحابه (المني نجس)، لكن عند أبي حنيفة يجزئ فركه يابساً، وأوجب الأوزاعي ومالك غسله يابساً ورطباً. واحتج من قال بنجاسته بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عليه «كان يغسل المني» رواه مسلم (۱).

قالوا: وقياساً على البول والحيض ولأنه يخرج من مخرج البول ولأن المذي جزء من المني لأن الشهوة تحلل كل واحد منهما، فأشتركا في النجاسة.

وآحتج أصحابنا بحديث فركه، ولوكان نجساً لم يكف فركه كالدم والمذي وغيرهما(٢).

## الشرخ:

قال النووي رحمه الله: وثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن أم قيس بنت محسن رضي الله عنها أنها جاءت رسول الله على بابن فا صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله في حجره فبال عليه، فدعا رسول الله في صحيح مسلم فدعا رسول الله في عنها أن النبي في كان يؤتى بالصبيان فيبرك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي في كان يؤتى بالصبيان فيبرك

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٢، ص٠٦٥-٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص ٢١٥.

عليهم ويحنكهم (1) فأتي بصبي فبال عليه فدعا بهاء فأتبعه بوله ولم يغسله». وذكر أصحابنا في الفرق بين بول الصبي والصبية من حيث المعنى فرقين: أحدهما أن بولها أثخن وألصق بالمحل، والثاني أن الأعتناء بالصبي أكثر فأنه يحمله الرجال والنساء في العادة والصبية لا يحملها الله النساء غالباً.

قال: مذهبنا المشهور أنه يجب غسل بول الجارية ويكفي نضح بول الغلام وبه قال علي بن أبي طالب وأم سلمة والأوزاعي وأحمد وأسحاق وأبوعبيد وأبوداود. وقال مالك وأبوحنيفة والثوري: يشترط غسل بول الغلام والجارية، وقال النخعي: يكفي نضحها جميعاً وهو رواية عن الأوزاعي (٢).

أقول: إحتج مالك وأبوحنيفة والثوري رحمهم الله بعموم قوله وين «تَنزَّهوا من البول فأن عامة عذاب القبر منه» أخرجه الدار قطني عن أنس بسند حسن، والصبي والصبية داخلان في العموم، والله أعلم.

٦- وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عن النبي على قال في دم الحيض يصيب الثوب «تَحتُهُ ثُمَّ تَقَرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنضَحُهُ ثُمَّ تَصَلّى فِيهِ» متفق عليه.

٧- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة يارسول الله فإ ن لم يذهب الدمُ؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره». أخرجه الترمذي وسنده صعيف.

## الشرح:

اللغة: قوله عليه «تحته» أي تحكه، والمراد بذلك إزالة عينه، «ثم

<sup>(</sup>١) يدعو لهم بالبركة، والتحنيك للمولولد: وضع غرة في فم أحد الصالحين ثم وضعها في فم المولد.

<sup>(</sup>٢) النووي، المجموع، جـ٧، ص٥٩٦-٩٥.

تقرصه» أي تدلك ذلك الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ماشرب الثوب منه. «ثم تنضحه» أي تغسله بالماء «ولا يضرك أثره» لقطع أثر النجاسة وإزالة عينها(١).

قال النووي رحمه الله: والدلائل على نجاسة الدم ظاهرة. قال والقيح نجس بلا خلاف، وكذا ماء القروح المتغير نجس بلا خلاف.

وقد ضبط الغزالي رحمه الله هذا بعبارة موجزة فقال: ماينفصل من باطن الحيوان قسمان: أحدهما: ماليس له إجتماع واستحالة في الباطن وإنما يرشح رشحاً. والثاني: مايستحيل ويجتمع في الباطن ثم يخرج، فالأول كالدمع واللعاب والعرق والمخاط وحكمه حكم الحيوان المنفصل منه إن كان نجساً وهو الكلب والخنزير وفرع أحدهما فهو نجس أيضاً. وإن كان طاهراً وهو سائر الحيوانات فهو طاهر بلا خلاف.

وأما الثاني: فكالدم والبول والعذرة والروث والقئ والقيح وكله نجس، ويستثنى اللبن والعلقة والمني على تفصيل في ذلك (٢).

<sup>(</sup>١) الكحلاني: سبل السلام، جـ١، ص٣٩-٤٠.

<sup>(</sup>٢) النووي: المجموع، جـ٧، ص١٤٥-٥٦٥.

# بابُ الوُضِوء

١- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله على أنه قال: «لولا أنْ أشُقَ على أُمتي لأَمترتهم بالسواكِ مَعَ كُلِّ وضُوعٍ». أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خريمة وذكره البخاري تعليقاً.

#### الشرح:

قال النووي رحمه الله: المعلق من أنواع الحديث، مايسقط من أول إسناده راوٍ فأكثر، وهذا التعليق صحيح لأنه بصيغة جزم، وقد ذكرت في علوم الحديث أن تعليقات البخاري إذا كانت بصيغة الجزم فهى صحيحة.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي على كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك».

قال أهل اللغة: السواك بكسر السين، ويطلق على الفعل وهو الأستياك وعلى الآلة التي يُستاك بها، ويقال في الآلة أيضاً مسواك بكسر الميم. وهو في اصطلاح الفقهاء: إستعمال عود أو نحوه في الأسنان لأذهاب التغيير ونحوه.

قال: والأحوال التي يتأكد آستحباب آستعمال السواك فيها خمسة: -

أحدها: عند القيام الى الصلاة، سواء صلاة الفرض أو النقل. الثاني: عند إصفرار الأسنان ودليله قوله و السواك مطهرة للفم مرضاة للرب». الثالث: عند الوضوء. الرابع: عند قراءة القرآن. الخامس: عند تغير الفم (١).

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ١، ص ٣٣٠ ومابعدها.

قال رحمه الله: أما حكم المسألة: فلا يكره السواك في حال من الأحوال لأحد الله للصائم بعد الزوال فانه يكره، نص عليه الشافعي في الأم.

وحكى أبوعيسى الترمذي في جامعه عن الشافعي رحمه الله: أنه لم ير بالسواك للصائم بأساً أول النهار وآخره، وهذا النقل غريب وإن كان قوياً من حيث الدليل، وبه قال المزني وأكثر العلماء وهو المختار (١).

٧- وعن حمران: «أن عشان رضي الله عنه دعا بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثَ مرَّاتٍ ثم تَمضْمَضَ وآستَنْشَق وآسْتَنْشَر ثُمَّ غَسَل وَجْهُهُ ثَلاثَ مرَّاتٍ ثُمَّ غَسَل يَدَهُ اليُمنى إلى المِرْفَقِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اليُسْرى مِثْلَ ذلكَ ثمَّ مَسَح بِرَأْسِهِ ثُمَّ عَسل رجْلَهُ اليُمنى إلى الكَعْبينِ ثَلاثَ مرَّاتٍ مُثَلِّ مَرَّاتٍ ثُمَّ اليُسْرى مِثْل ذلكَ ثمَّ قال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَيْنَ تَوضَّا نَحْوَ وُضُوئى هذا. ». متفق عليه.

## الشرح:

قال الله تعالى: «ياأيها الذين آمنوا إذا قُمْتُم إلى الصّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم وأيديكُمْ إلى المرافِقِ وامسحُوا بِرؤُسِكمْ وَأرجُلَكُم إلى المرافِقِ وامسحُوا بِرؤُسِكمْ وَأرجُلَكُم إلى المرافِقِ وامسحُوا بِرؤُسِكمْ وَأرجُلَكُم إلى الكَعْبَينِ.» (٢)

قال آبن رشد رحمه الله: إتفق المسلمون على إن إمتثال هذا الخطاب واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها، وأما من تجب عليه: فهو العاقل البالغ. وأما متى تجب عليه؟ فاذا دخل وقت الصلاة أو أراد الأنسان الفعل الذي الوضوء شرط فيه وإن لم يكن ذلك متعلقاً بوقت كالطواف.

أما وجوب الوضوء عند دخول الوقت على المحدث فلا خلاف

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ١، ص٣٥-٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) المائدة: سورة (٥)، آية (٥).

فيه لقوله تعالى: «ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فأغسلوا . . . » الآية . فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة ، ومن شروط الصلاة دخول الوقت .

قال رحمه الله: إتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء وعلى أن غسل اليدين والندراعين إلى المرافق من فروض الوضوء وعلى أن مسح الرأس من فروض الوضوء وعلى أن المرجلين من أعضاء الوضوء لقوله تعالى «ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وأمسحوا برؤ سكم وأرجلكم الى الكغبين. »(1).

قال الصنعاني رحمه الله: «عن حمران» هو مولى عثمان «أن عثمان رضي الله عنه دعاه بوضوء» بفتح الواو، أي بهاء يتوضأ به «فغسل كفيه ثلاث مرات» هذا من سنن الوضوء بأتفاق العلماء «ثم تمضمض» المضمضة: جعل الماء في الفم ثم يمجه وكهالها: أن يجعل الماء في فيه ثم يديره ثم يمجه، «أستنشق» الاستنشاق: إيصال الماء الى داخل الأنف وجذبه بالنفس الى أقصاه «وأستنثر» الأستنثار: إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق «ثم غسل وجهه ثلاث مرات» الوجه مايواجه به «ثم غسل يده اليمنى الى المرافق ثلاث مرات». وعن وائل بن به «ثم غسل يده اليمنى الى المرافق ثلاث مرات». وعن وائل بن حجر في صفة وضوء عثمان رضي الله عنه «وغسل يديه الى المرفقين حجر في صفة وضوء عثمان رضي الله عنه «وغسل يديه الى المرفقين المرافق ثلاث مرات «ثم مسح برأسه» ويحتمل مسح جميع الرأس أو بعضه «ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات» الكعبان هما العظان الناشزان عند ملتقى الساق يفسره حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في صفة الصف في الصلاة قال: «فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه» رواه البخاري، «ثم اليسرى مثل ذلك»

<sup>(</sup>١) ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، جـ١، ص٥-١٠ بأختصار.

أي إلى الكعبين ثلاث مرات «ثم قال» أي عثمان رضي الله عنه «رأيت رسول الله عليه، وتمام الحديث: -

«فقال» أي رسول الله ﷺ: «مَنْ تَوَضَّا نَحووُضُوبي هذا ثم صَلَّى ركْعَتَينِ لا يُحَدِثُ فيهما نَفْسِهُ غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِهِ.». متفق عليه (١).

٦- وعن على رضي الله عنه في صفة وضوء النبي علي قال: «ومسح برأسه واحدةً» أخرجه أبو داو د.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: روي الوضوء على أوجه كثيرة فروي على هذه الأوجه المذكورة وروي غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وروي على غير ذلك، وهذا يدل على التوسعة وأنه لا حرج كيف توضأ على أحد هذه الأوجه، ولم يقل أحد من العلماء يستجب غسل بعض الأعضاء ثلاثاً وبعضها مرتين مع أن حديثه هكذا في الصحيحين.

فعلم بذلك أن القصد بها سوى الثلاث بيان الجواز فأنه لوواظب النبي على الثلاث لظن أنه واجب فبين في أوقات الجواز بدون ذلك وكرر بيانه في أوقات وعلى أوجه لتستقر معرفته ولاختلاف الحاضرين الذين لم يحضروا الوقت الآخر(٢).

٤- وعن عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهم في صفة الموضوء قال «ومسَح رَسُولُ الله عَلَيْ بِرَأْسِهِ فأَقْبَلَ بِيدَيْهِ وأَدْبَرَ». متفق عليه. وفي لفظ لهما «بَدأ بِمُقَدَّم رَأْسِهِ حُتّى ذَهَبَ بِهِما إلى قَفَاه ثُم رَدَّهُمَا الى المكانِ الذي بَدأ مِنْهُ».

<sup>(</sup>١) الكحلاني: سبل السلام، جـ١، ص٤٢-٢٤.

<sup>(</sup>٢) النووي: المجموع، ج١، ص٥٧٥-٤٧٦.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: الرأس ما أشتملت عليه منابت الشعر المعتادة، وروى أبو داود بإ سناد حسن عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: «رأيت رسول الله عنها قالت: «رأيت رسول الله عنها وأدبر، وصدغيه، وأذنيه مرة واحدة».

أتفق الأصحاب على أنه يستحب مسح جميع الرأس لهذه الأحاديث وللخروج من خلاف من أوجب مسح جميع الرأس. قال أصحابنا: والذهاب من مقدم الرأس الى مؤخره والرجوع الى مقدمه كلاهما يحسب مرة واحدة بخلاف السعى بين الصفا والمروة (١).

٥- عن عبدالله بن عمرورضي الله عنها في صفة الوضوء قال: «ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وأَدْخَلَ إصْبعَيْهِ السَّبَاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ وَمَسَحَ بِاجْهامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ». أخرجه أبو داو د والنسائي وصححه آبن خريمة. الشرح:

قال النووي رحمه الله ، وأما كيفية مسح الأذنين فقال إمام الحرمين والغزالي وجماعة : يأخذ الماء بيديه ويدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه ويديرهما على المعاطف ويمر بالأبهامين على ظهور الأذنين ، قال الشيخ أبو محمد الجويني وغيره: ويلصق بعد ذلك كفيه المبلولتين بأذنيه طلباً للأستيعاب .

وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه «أنه رأى رسول الله عليه وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه «أنه رأى رسول الله علي يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه». رواه البيهقي وقال إسناده صحيح.

قال النووي رحمه الله: فهذا صريح في أنهم ليستا من الرأس، إذ لوكانتا منه لما أخذ لهم ماءً جديداً كسائر أجزاء الرأس، وهو صريح في

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص٢٥١-٢٥٢.

أخذ ماء جديد فيحتج به أيضاً على من قال يمسحهما بهاء الرأس (١).

٦- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على «إذا أستَيْقَظُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثاً، فإنَّ الشَّيْطانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ». متفق عليه.

## الشرح:

قال النووي رحمه الله: الخيشوم أقصى الأنف وقيل الخياشيم: عظام رقاق في أصل الأنف بينه وبين الدماغ. وأما الاستنثار بالثاء المثلثه فهو: طرح الماء والأذى من الأنف بعد الاستنشاق.

وقال آبن قتيبة: هو الاستنشاق. روي في الصحيحين عن عبد الله بن زيد رضي الله عنها في صفة وضوء رسول الله بي «أنه مضمض وأستنشق وآستنش». أخرجه الشيخان (٢).

٧- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ريك وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثاً فانه لا يدري أين باتت يده. » متفق عليه وهذا لفظ مسلم.

## الشرح:

قال النووي رحمه الله: يكره غمس اليد قبل الغسل متى شك في نجاسة اليد سواء قام من نوم الليل أو النهار أو شك في نجاستها بسبب آخر، وروي عن الامام أحمد رضي الله عنه: أنه إن قام من الليل كره كراهة تحريم، وإن قام من النهار فكراهة تنزيه.

وقد نبه النبي على العلة بقوله «فانه لا يدري أين باتت يده» وأمر بذلك إحتياطاً ولا يكون واجباً ولا تركه محرماً الآ إذا تأكد من وجود نجاسة على يده. قال النووي رحمه الله: إذا شك في نجاسة اليد كره غمسها في المائعات كلها حتى يغسلها فأن غمس قبل الغسل

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ١، ص٥٦-٥٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص٧٠٠.

لم تنجس ولم يحرم أكله.

قال أصحابنا: إذا كان الماء في إناء كبير أو صخرة بحيث لا يمكن صبّه على اليد وليس معه إناء صغير يغترف منه فطريقه أن يأخذ الماء بفمه ثم يغسل به كفيه أو يأخذ بطرف ثوبه النظيف أو يستعين بغيره.

## فوائد الحديث الشريف:

إحداها: أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته وإن لم تغيره. الثانية: الفرق بين كون الماء وارداً أو موروداً. الثالثة: أن الغسل سبعاً محتص بنجاسة الكلب والخنزير وفرعها. الرابعة إستحباب غسل النجاسة ثلاثاً. الخامسة: أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل ولا يكفي الرش. السادسة: إستحباب الاحتياط في العبادات وغيرها بحيث لا ينتهي الى الوسوسة. السابعة: إستعمال لفظ الكنايات فيها يتحاشى عن التصريح به لقوله السابعة: إستعمال لفظ الكنايات فيها يتحاشى عن التصريح به لقوله السابعة: إستعمال لفظ الكنايات فيها يتحاشى عن التصريح به لقوله السابعة: إستعمال لفظ الكنايات فيها يتحاشى عن التصريح به لقوله السابعة: إستعمال لفظ الكنايات فيها يتحاشى عن التصريح به لقوله السابعة المدري أين باتت يده»(١).

٨- وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: قال أنْ وأَسْبغ الوُضُوء وخَلِّلْ بَيْنَ الأصابع وبَالِغْ في الإستنشاق إلا أَنْ تَكُونَ صَائِماً.». أخرجه الأربعة وصحَحه أبن خريمة. ولأبي داو د في رواية «إذا توضأ،ت فتمَضْمَضْ».

الشرح:

قال النووي رحمه الله: الأسباغ: الأتمام واستكهال غسل الأعضاء. قال في القاموس، أسبغ الوضوء: أبلغه مواضعه ووفى كل عضوحقه (٢).

قوله على «أسبغ الوضوء وخَلُلْ بين الأصابع. » يدل على

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ١، ص٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص٢٠٤ ومابعدها.

مشروعية التخليل بين الأصابع في الوضوء، وفي رواية عن إبن عباس رضي الله عنهما «إذا توضأت فخلّل أصابع يديك ورجليْك» قوله ورجايِعْ في الاستنشاق: أن «وبالغ في الاستنشاق الله أنْ تكونَ صائعاً» المبالغة في الاستنشاق: أن يوصل الماء إلى الخياشيم، قال في التتمة: ثم يدخل إصبعه فيه فينزل مافي الأنف من أذى فان كان صائعاً كره أن يبالغ فيها عملاً بالحديث الشريف.

وروى البيهقي بأسناد صحيح عن علي كرم الله وجهه في صفة وضوء رسول الله على أله على على الكف «فأدخل يده اليمني في الاناء فملأ فمه فمضمض وأستنشق ونثر بيده اليسرى يفعل ذلك ثلاثاً.»(١)

9- وعن عثمان رضي الله عنه «أنَّ النِّبِي ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِخْيَتَهُ فِي اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْكُواللّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلّهُ اللّ

الشرح:

قال النووي رحمه الله، مذهبنا أنه يجب غسل اللحية الخفيفة والبشرة تحتها، وبه قال مالك وأحمد وداؤ د وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجب غسل ماتحتها كداخل الفم وكها سوّينا بين الخفيف والكثيف في الجنابة وأوجبنا غسل ماتحتها فكذا نُسَوّي بينهما في الوضوء فلا نوجبه. وإحتج أصحابنا بقول الله تعالى «فاغسلوا وجوهكم» وهذه البشرة من الوجه وتقع بها المواجهة ولأنه موضع ظاهر من الوجه فأشبه الخد، ويخالف الكثيف فانه يشق إيصال الماء إليه بخلاف هذا.

قال: ماستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب فهو كثيف ومالا فخفيف. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عليه كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل بها لحيته وقال:

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص٥٠٤.

«هكذا أمرني ربى» رواه أبو داو د(١).

١٠- وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنها قال: «إن النبي عَلَيْهُ الله عنها قال: «إن النبي عَلَيْهُ أَتِي بِثُلُثَيْ مُدِّ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِراعَيْهِ». أخرجه أحمد وصححه آبن خزيمة.

الشرح:

قال الصنعاني رحمه الله: المدُّ مِل كفي الانسان المعتدل إذا ملأها ومديده بهما. والحديث الشريف يرشد الى ترك الاسراف في الماء المستعمل للوضوء، وكره أهل العلم أن يجاوز فعل النبي عَلَيْ كما جاء عن النبي عَلَيْق: «سيأتي قومٌ يعتدون في الوضوء». وآستدل بعض المالكية بالحديث الشريف على وجوب الدلك للأعضاء المغسولة في الوضوء. وقال آخرون: الدلك سنة ثبتت من فعل النبي عَلَيْقُ (٢).

الله عنه «أنه رأى النبي على الله عنه «أنه رأى النبي عَلَيْ يَاخُذُ لَأَذُنَيْه ماءً عَيْرَ الماءِ أَخَذَهُ لِرأْسِهِ.».

أخرجه البيهقي، وهوعند مسلم من هذا الوجه بلفظ «ومُسَحَ بِرأْسِهِ بِهَاء غِيرٌ فَضْلِ يَدَيْهِ» وَهُوَ المحفُوظُ.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: إستدل كثير ون بالحديث الشريف أن يأخذ المتوضئ لرأسه ماءً جديداً غير الماء الذي أخذه وأن يأخذ لأذنيه ماءً غير الذي أخذه لرأسه (٣).

قال رحمه الله: سنن الوضوء ومستحباته:

منها: إستقبال القبلة، وأن يجلس في مكان لا يرجع رشاش الماء إليه وأن يجعل الاناء عن يساره، فان كان واسعاً يغترف مِنْه فعلى

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ١، ص١١٧-٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) الكحلاني، سبل السلام، جـ١، ص٤٩ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) النووي، المجموع، جـ١، ص٢٥١.

يمينه. وأن ينوي من أول الطهارة، وأن يستصحب النية الى آخرها، وأن يجمع بين نية القلب ولفظ اللسان، وأن لا يستعين في وضوئه لغير عذر، وأن لا يتكلم فيه لغير حاجه، والتسمية وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيها لغير الصائم، والجمع بينها بثلاث غرف على الأصح، والسواك على الأصح، والاستنثار بعد الاستنشاق، وأن يبدأ في الوجه بأعلاه وفي اليد والرجل بالأصابع ويختم بالمرفق والكعب، ويبدأ في الرأس بمقدمه، وأن لا يلطم وجهه بالماء، وأن يتعهد الماقين بالسبابتين، وأن يدلك الأعضاء ويحرك بالخاتم، ويتعهد ما عتاج فيه الى الاحتياط كالعقب، وأن يخلل اللحية والعارض الكثيفين.

وإطالة الغرة وإطالة التحجيل ومسح كل الرأس ومسح الأذنين، ومسح الصماحين وغسل النزعتين مع الوجه وكذا موضع التحذيف والصدغ إذا قلناهما من الرأس للخروج من الخلاف، وتخليل الأصابع والابتداء باليد والرجل اليمنى، وتكرار الغسل والمسح ثلاثاً، وان لا يسرف في صب الماء وأن لا يزيد على ثلاث وأن لا ينقص عنها، وأن لا ينقص ماء الوضوء عن مُدِّ، والموالاة على القول الصحيح الجديد، وأن يَقُول عَقِب الفراغ: أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم آجعلني من التوابين وإجعلني من المتطهرين (۱).

الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله عنه وَلَّ يَقُولُ: «إِنَّ أَمَتِي يَأْتُونَ يَوْمَ القِيامَةِ غُراً محجَلينَ مِنْ أَثَرِ الوُضُو، عِ فَمَنِ اسْتِطاعَ مِنْكُم أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَل » متفق عليه واللفظ لمسلم فمن الشرح:

قال النووي رحمه الله: قال المتولي: تطويل الغرة سنة وهو أن (١) النووي، المجموع، جـ١، ص٢٠٥.

يغسل بعض مقدم رأسه مع الوجه، وتطويل التحجيل سنة، وهو أن يغسل بعض العضد مع المرفق وبعض الساق مع القدم. والصحيح أن الغرة غير التحجيل لقول عناية «فمن آستطاع منكم فليطل غُرَّتُهُ وتحجيله». رواه مسلم.

وهذا صريح في المغايرة بينها. ورواية الأقتصار على الغرة لا تنافي هذا لأن في هذا زيادة، وزيادة الثقة مقبولة، ولأنه قد يطلق أحد القرينين ويكون الآخر مراداً كقوله تعالى «سَرَابِيلَ تَقيكُمُ الحرّ» أي والبرد، وإذا ثبت تغايرهما فأحسن مافيه ماقدمناه، والمراد غسل جزء يسير مِنَ الرأس ومايلاحق الوجه من صفحة العنق، وهذا غير الجزء الواجب الذي لا يتم غسل الوجه الا به.

وفي رواية لمسلم عن نعيم قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم مَسَحَ رأسِه ثم العضد ثم غسل اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مَسَحَ رأسِه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيتُ رسول الله على يَتوضًا، وقال: قال رسول الله على أنتم الغر المحجلون يوم القيامة مِنْ إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليُطِلْ غرته وتحجيلة». هذا لفظ رواية مسلم (١).

١٠٣ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله عَلَيْهِ وُعْجِبُهُ التّهُ مَنْ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرجُّلِهِ وطَهُورِهِ وفي شأْنِهِ كُلِّهِ. ». متفق عليه. الشرح:

قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستحب تقديم اليمين في كل ماهو من باب التكريم كالوضوء والغسل ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والأكتحال وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الأبط وحلق الرأس

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ١، ص٦٨ ٤٠٠٧٤.

والسلام من الصلاة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة وأستلام الحجر الأسودوالأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه.

ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالأمتخاط والاستنجاء ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والسراويل واثوب والنعل وفعل المستقذرات وأشباه ذلك. قال: إنها يستحب تقديم اليمين في الوضوء في اليدين والرجلين وأما الكفان والخدان والأذنان فالسنة تطهيرهما معارداً.

- 18 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه: «إذا تَوَضَّأْتُمْ فَابِدَوْ بِمَيامِنِكُمْ». أخرجه الأربعة وصححه آبن خزيمة.

## الشرح:

قال النووي رحمه الله: وثبت الابتداء في الوضوء باليمين من رواية عثمان وأبي هريرة وآبن عباس وغيرهم رضي الله عنهم (٣).

10 - وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه «أنَّ النبِي ﷺ تَوَضأ فَمَسَحَ بِناصِيَتِهِ وعَلى العَمامَةِ والخُقَيْنِ». رواه مسلم.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: إذا كان عليه عهامة ولم يرد نزعها لعذر أو لغير عذر مسح الناصية كلها، ويستحب أن يتم المسح على العهامة سواء لبسها على طهارة أو حدث، ولوكان على رأسه قلنسوة ولم يرد نزعها فهي كالعهامة فيمسح بناصيته ويستحب أن يتم المسح عليها، قال وهكذا حكم ماعلى رأس المرأة.

وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يمسح شيئاً من رأسِهِ فلا يُجزيه بلا خلاف عندنا، قال الله تعالى: «وآمسحوا برؤسكم»

-0

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص ٤٢٧ ومابعدها.

والعمامة ليست برأس، ولأنه عضوطهارته المسح فلم يجز المسح على حائل دونه كالوجه واليد في التيمم فانه مجمع عليه، قال الخطابي: والأصل أن الله تعالى فرض مسح الرأس، والحديث الشريف محتمل للتأويل فلا يترك اليقين بالمحتمل، وقياس العمامة على الخف بعيد لأنه يشق نزعه بخلافها والله أعلم.

قوله «والخفين» وروي بمعناه عن ثوبان رضي الله عنه قال: «بعث رسول الله عنه فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله عنه أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. » رواه أبوداو د باسناد صحيح. والعصائب، العمائم، والتساخين: الخفاف(١).

١٦- وعن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي عَلَيْة قال: «إِبْدُوا بِهَا بَدَأُ الله بِهِ». أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر وعند مسلم بلفظ الخبر.

## الشرح:

قال الصنعاني رحمه الله: قوله «وهوعند مسلم بلفظ الخبر» أي بلفظ أبداً فعلاً مُضارِعاً. وذكر المصنف رحمه الله هذه القطعة من الحديث الشريف ليستدل بأن مابداً الله به ذكراً نبداً به فعلاً، فإن القرآن الكريم كلام الله تنزيل من حكيم حميد (١).

قال النووي: قال الشافعية: الترتيب في الوضوء واجب، وقال أبو حنيفة وآخرون الترتيب سنة ومستحب، والله أعلم.

إحتج القائلون أن الترتيب في الوضوء سنة أو مستحب بقوله تعالى: «ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وآمسحوا برؤسكم وأرجلكم الى الكعبين». عطفت بالواو، والواولا تقتضي ترتيباً إنها هي لمطلق الجمع فكيفها غسل

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، ج١، ص٧٤٤-٨٤٨.

<sup>(</sup>٢) الكحلاني، سبل السلام، جـ١، ص٥٣ باختصار.

المتوضئ أعضاءه كان ممتثلًا للأمر. وروي عن آبن عباس رضي الله عنها «أن النبي على توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم رجليه ثم مسح رأسه». ولأنها طهارة فلم يجب فيها الترتيب كالجنابة وكتقديم اليمين على الشمال والمرفق على الكعب ولأنه لو آغتسل المحدث دفعة واحدة آرتفع حدثه فدل على أن الترتيب لا يجب والله أعلم.

قال: وآحتج أصحابنا بالآية الكريمة، وفيها دلالتان، إحداهما: أن الله تعالى ذكر ممسوحاً بين مغسولات وعادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة وغير متجانسة جمعت المتجانسة على نسق ثم عطفت على غيرها لا يخالفون ذلك الالفائدة، فلولم يكن الترتيب واجباً لما قطع النظير عن نظيره.

والدلالة الثانية: أنه لما بدأ سبحانه بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين دل الأمر على الترتيب والالقال. فاغسلوا وجوهكم وآمسحوا برؤ سكم وآغسلوا أيديكم وأرجلكم. قال: وآحتج أصحابنا من السنة بالأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبي وكلهم وصفوه مرتباً مع كثرتهم وكثرة المواطن التي رأوه فيها، ولوجاز ترك الترتيب لتركه رسول الله ين بعض الأحوال لبيان الجواز كما ترك التكرار في أوقات (1).

الله عنه رضي الله عنه قال: «كَانَ النبيُ عَلَيْهُ إِذَا تُوضًا أَدَارَ الْمَاءِ عَلَيْ وَاللهُ عَنْهُ إِذَا تُوضًا أَدَارَ الْمَاءِ عَلَى مِرفَقَيْهِ». أخرجه الدار قطني باسناد ضعيف.

الشرح:

قال الصنعاني رحمه الله: «وعنه» أي عن جابر رضي الله عنه، قال «كانَ النّبِيُ وَ الله عنه أدار الماء على مرفقيه». الجديث يدل على تأكيد إسباغ الوضوء ويغني عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه «أنه توضأ حتى أشرع في العضد وقال هكذا رأيت رسول الله ويليم الله وقال الله وقال الله والله وا

<sup>(</sup>١) النووي: المجموع، جـ١، ص١٨٢-٤٨٤.

توضاً. » رواه مسلم (۱).

۱۸ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه «لا وضوء لمن لم يذكر آسم الله عليه». أخرجه أحمد وأبوداو دو آبن ماجه بإسناد ضعيف.

١٩- وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه، وقال أحمد لا يثبت فيه شئ.

## الشرح:

قال النووي رحمه الله: التسمية مستحبة في الوضوء وجميع العبادات وغيرها من الأفعال حتى عند الجماع لما روي عن أبن عباس رضي الله عنها «أن النبي على قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهْلَهُ قال باسم الله ، اللهم جَنِبْنا الشيطانَ وجَنب الشيطانَ مارزقتنا فقضي بينها ولذلم يَضُرُّهُ الشيطانُ». رواه البخاري ومسلم. وآعلم أن أكمل التسمية أن يقول «بسم الله الرحمن الرحيم» فان قال بسم الله فقط حصل فضيلة التسمية. قال: فان سها عنها سمّى متى ذكر إن ذكر قبل أن يكمل الوضوء، وإن تركها عمداً استحب أن يأتي بها في أثنائه كالناسى.

قال: التسمية سنة وليست بواجبة فلو تركها عمداً صح وضوؤه، هذا مذهبنا وبه قال مالك وأبوحنيفة وجمهور العلماء، وهو أظهر الروايتين عن أحمد، وعنه رواية أنها واجبة. وآحتج من أوجبها بحديث «لا وضوء لمن لم يسم الله» ولأنها عبادة يبطلها الحدث فأوجب في أولها نطق كالصلاة، قال والجواب عن الحديث من أوجه أحسنها: أنه ضعيف كما سبق. والثاني. المراد لا وضوء كاملاً لمن لم يذكر آسم الله عليه.

قال: والجواب عن قياسهم من وجهين: احدهما أنه ينتقض

<sup>(</sup>١) الكحلاني، سبل السلام، جـ١، ص٥٥.

بالطواف، والثاني: نقلبه عليهم فنقول: عبادة يبطلها الحدث فلم تجب التسمية في أولها كالصلاة، والله أعلم (١).

والخبر «تُوضُّوا بآسم الله» رواه النسائي وأبن خزيمة (٢).

٢٠ وعن طلحة بن مُصَرِّف عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: «رأيتُ رسولَ الله علي يُفْصِلُ بَيْنَ المَضْمَضَةِ والاستِنْشاقِ».
 أخرجه أبو داو د بإسناد ضعيف.

٧١- وعنْ على رضي الله عنه في صفة الوُضوء «ثُمَّ تَمضْمَضَ وأستَنْثَر ثَلاثاً يُمَضْمِضُ ويَنْثُرُ مِنَ الكَفَ الذي يأخُذُ مِنْهُ المَامِي. أخرجه أبو داو د والنسائي.

٢٢ - وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوع «ثُمَّ أَدْخُلَ يَدَهُ فَمضْمَضَ وأَستَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدٍ يَفْعَلُ ذَلَكَ ثَلاثاً».
 متفق عليه.

## الشرح:

قال النووي رحمه الله: في المسألة خمسة أوجه، الصحيح: تفضيل الجمع بثلاث غرفات، والثاني: بغرفة بلا خلط، والثالث: بغرفة مع الخلط، والرابع: بغرفتين والخامس: بست غرفات.

إتفق أصحابنا على أن المضمضة مقدمة على الأستنشاق سواء جمع أو فصل بغرفة أو غرفات: / مذاهب العلماء في المضمضة والاستنشاق أربعة:

أحدها: أنهما سنتان في الوضوء والغسل. هذا مذهبنا، وحكاهُ آبن المنذر عن الحسر الصري والخدري والحكم وقتادة ومالك والأوزاعي وروأية عن أحمد.

والمذهب الثاني. أنهما واجبتان في الوضوء والغسل وشرطان

<sup>(</sup>١) النووي: المجموع، جـ١، ص٤٩٩-٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) النوتوني. مغني المحتاج. ج١، ص٧٥.

لصحتهما وهو مذهب أبن أبي ليلى وحماد وإسحق والمشهور عن أحمد.

والمذهب الثالث: واجبتان في الغسل دون الوضوء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري.

والمذهب الرابع: الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة، وهو مذهب أبي ثور وداو د ورواية عن أحمد. واحتج لمن أوجبهما بأشياء منها: أن النبي على كان يفعلهما وفعله على بيان للطهارة المأمور بها.

وأحتج لمن أوجبها في الغسل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه «تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة» قالوا وفي الأنف شعر وفي الفم بشرة.

واحتج لمن أوجب الأستنشاق دون المضمضة بقول الله المن «من توضأ فليجعل في أنفِهِ ماءً ثم لينثر». رواه البخاري ومسلم.

وأحتج أصحابنا بقول الله تعالى «فاغسلوا وجوهكم» وقوله تعالى «وإن كنتم جنباً فاطهروا» والوجه عند العرب ماحصلت به المواجهة. وقال أهل اللغة: البشرة ظاهر الجلد وأما باطنه فأدمة بفتح الهمزة والدال (١).

٧٣ - وعن أنس رضي الله عنه قالَ رأى النبي ﷺ رَجُلًا وفي قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الماء فقالَ: إرجعْ فأحسِنْ وُضُوءكَ». أخرجه النسائى.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: يجب إدخال الكعبين في الغسل، والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم وهذا مذهبنا وبه قال المفسرون وأهل الحديث وأهل اللغة والفقهاء.

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ١، ص٠١١.

أما الكتاب فقوله تعالى «وأرجلكم الى الكعبين». قال أصحابنا هذا يقتضي أن يكون في كل رجل كعبان.

وأما السنة فعن عشمان رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله عنه أن وأما الاشتقاق فهو أن الكعب مشتق من التكعب وهو النتوء مع الاستدارة ومنه سميت الكعبة، ومنه كعب ثدي المرأة (١).

٧٤- وعن أنس رضي الله عنه قال: «كَانَ رسولُ الله عَنْهُ يَتُوضًا الله عَنْهُ يَتُوضًا بِاللَّهِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسةِ أَمْدَادٍ». متفق عليه.

### الشرح:

قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا إذا زاد على الثلاث كره كراهة تنزيه ولا يحرم، قال إمام الحرمين الغسلة الرابعة وإن كانت مكروهة فليست بمعصية. وقال الشافعي في الأم: لا أحب الزيادة على الثلاث، فان زاد لم أكرهه إن شاء الله تعالى (١).

أقول: سبق تعريف المدد: وهومل كفي الرجل المعتدل-والصاع أربعة أمداد. قال البخاري رحمه الله: وكره أهل العلم أن يتجاوز في الوضوء فعل النبي على والله أعلم.

#### الشرح:

قال النووي رحمه الله: وفي رواية في مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عن وضأ فقال أشهد أن لا إله الا الله

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص٢٦٤-٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص ٤٧٨.

وحده لا شريك لذ واشهد أن كمداً عبده ورسوله». وفي رواية أبي داو د «ثم يقول حين يفرغ من وُضوئه» وفي رواية الترمذي بعد قوله «ورسوله»: اللهم اجْعَلْني من التوابين واجعلني من المتطهرين». ورُوِي عن أنس رضي الله عنه عن النبي على قال: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات: أشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة، من أيها شاء دخل.». رواه أحمد وأبن ماجه بسند ضعيف (١).

أقول: ذكر بعض العلماء أدعية مناسبة أثناء الوضوء وتدخل في فضائل الأعمال، لكن يصح الوضوء بدونها، والله أعلم.

قال النووي رحمه الله: يستحب المحافظة على الطهارة وعلى المبيت على طهارة وفي ذلك أحاديث مشهورة.

-الوضوء المسنون-

يستحب تجديد الوضوء على الوضوء، وفي الغسل، والوضوء عند النوم، والوضوء من حمل عند النوم، والوضوء للجنب عند الأكل والشرب، والوضوء من حمل الميت، وعند الغضب، وعند الغضب، وعند قراءة القران عن ظهر قلب، وعند قراءة حديث رسول الله في وروايته، وعند دراسة العلم، وعند الأذان والأقامة للصلاة وللخطبة في الجمعة وغيرها، ولزيارة قبر النبي في وللوقوف بعرفات، وللسعي بين الصفا والمروة، والوضوء من الفصد والحجامة، والقئ، وأكل لحم الجزور للخروج من خلاف العلماء في وجوبه. وكذا يندب الوضوء لكل نوم أو لمس أو مس اختلف في النقض به وقلنا لا ينقض، وكذا في مس الرجل والمرأة الخنثى، ومس أحد فرجيه، ونحو ذلك. نقل عن المحاملي وغيره (٣).

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ١، ص٤٩٤ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص٩٠٥.

باب المسح على الخُفَين

١- عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «كُنْتُ معَ النبيّ الله عنه قال: «كُنْتُ معَ النبيّ الله عنه قال: «كُنْتُ معَ النبيّ الله عنه فقال: دَعْهُما فإني أَذْخُلْتُهُما طَاهِرَتُينَ». متفق عليه.

وللأربعة الله النّسائي «أنّ النبيّ عَلَيْ مَسَعَ أَعْلَى الخُفّ وأَسْفَلَهُ» وفي إسناده ضعف.

الشرح:

أقول: في الحديث الشريف تسابق الصحابة الكرام الى خدمة النبي تهيئة، حيث أراد المغيرة رضي الله عنه أن ينزع خُفِي النبي تهيئة إجلالاً وإكراماً، وهذا من كمال الأدب.

وفي الحديث الذي رواه الأربعة الآ النسائي دليل استحباب مسح أعلى الخف وأسفله، لكن الواجب مسح أعلاه فقط كما سيأتي قريباً إنشاء الله تعالى، والله أعلم.

قال النووي رحمه الله: قال الحافظ أبوبكر البيهقي: روينا جواز المسح على الخفين عن عمر وعلى وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس وحذيفة بن اليهان وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.

قال أبوبكربن المنذر: روينا عن الحسن البصري قال: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله على الخفين من رواية المغيرة على الخفين. قال النووي: وثبت في الصحيحين من رواية المغيرة رضي الله عنه أن النبي على مسح على الخفين في غزوة تبوك وهي من آخر أيامه على ، وقد أتفق العلماء على أن آية الوضوء المذكورة في المائدة نزلت قبل غزوة تبوك بمُدَد (۱).

وثبت في الصحيحين عن جرير البجلي رضي الله عنه قال «رَأَيْتُ

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ١، ص١٣٥.

رسُولَ الله وَ يَعْمَى على الخُفَينِ». زاد أبوداود في رواية قالوا لجرير: إنها كان هذا قبل نزول المائدة، فقال جرير: «وما أسلمت الآ بعد نزول المائدة» وكان إسلام جرير متأخراً جداً.

قال النووي رحمه الله: الأمر بالغسل في الآية محمول على غير لابس الخف ببيان السنة، وليس للمخالفين شبهة فيها روح. قال أصحابنا: مسح الخفين وإن كان جائزاً فغسل الرجل أفضل منه على أن لا يترك المسح رغبة عن السنة ولا شكاً في جوازه.

قال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز المسح على القفازين في اليدين والبرقع في الوجه (١).

٧- وعن على رضي الله عنه قال: «لَوْكَانَ الدِينُ بالرَأْي لَكَانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى باللَسِحِ مِنْ أَعْلاهُ، وقَدْ رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظاهِرِ خُفَيْدٍ». أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
الشرح:

قال النووي رحمه الله: إتفق أصحابنا على أنه يستحب مسح أعلى الخف وأسفله، وأما الواجب من المسح فان آقتصر على مسح جزء من أعلاه أجزأ ه بلا خلاف، وإن آقتصر على مسح أسفله أو بعض أسفله لا يجزئه ويجب إعادة ماصلى به.

قال المزني في الجامع الكبير: حفظي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: إن مسح الباطن وترك الظاهر لا يجوز. قال: وأما الدليل فلأنه ثبت الأقتصار على الأعلى عن النبي ولم يثبت الاقتصار على الأعلى عن النبي على ولم يثبت الاقتصار على الأسفل، والمعتمد في الرخص الأتباع فلا يجوز غير ماثبت التوقيف فيه، وعن على رضي الله عنه «لوكان الدين بالرأي كان التوقيف فيه، وعن على رضي الله عنه «لوكان الدين بالرأي كان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله على يمسح

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص١٥٥.

على ظاهر خفيه . » رواه أبو داود والبيهمي من طرق (١١) .

ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطاً بأن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمني على ظهر الأصابع ثم يمر إلى ساقِه (٢).

٣- وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال «كان النبي عليه عنه قال «كان النبي عليه عنه قال «كان النبي عليه على الله عنه قال «كان النبي عليه عنه أمُرُنا إذا كُنّا سَفْراً أَنْ لا نَنْزِعَ خِفافنا ثلاثَة أيّام ولياليَهُنَّ الا مِنْ جَنابَة ولكِنْ مِنْ غائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ ». أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه.

### الشرح:

قال النووي رحمه الله: باب مسح الخف: يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لبس، فان مسح حضراً ثم سافر أو عكس لم يستوف مدة سفر، ولا مسح لشاك في بقاء المدة فإن أجنب وجب تجديد لبس، ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه وفي قول يتوضأ. وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر ساتراً على فرضه طاهراً يمكن إتباع المشي فيه لتر ددالمسافر لحاجاته. قيل وحلالاً، ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماءً في الأصح (٢).

٤- وعن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «جَعَلَ النبيُّ النبيُّ ثلاثة أيَّام ولَيالِيَهُنَّ للمُسافِرِ ويَوْماً ولَيْلَةً للمُقِيم »- يعني في المُسحِ على الخُفين، أخرجه مسلم.

#### الشرح:

قال النووي رحمه الله: مذهبنا أن ابتداء المدة من أول حدث اللبس فلو أحدث ولم يمسح حتى مضى بعد الحدث يوم وليلة إن كان مقيماً أو ثلاثة أيام إن كان مسافراً إنقضت المدة ولم يجز المسح بعد ذلك

2410-16/101

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ١، ص١٤٥ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) الغمراوي، السراج الوهاج، ص١٩-٢٠.

<sup>(</sup>٣) النووي، المجموع، جـ١، ص٢٥-٥٢٥.

<sup>. 010 . 000 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010 . 010</sup> 

حتى يستأنف لبساً على طهارة، ومالم يحدث لا تحسب المدة فلوبقي بعد اللبس يوماً على طهارة اللبس ثم أحدث استباح بعد الحدث يوماً وليلة إن كان مقيماً وثلاثة أيام ولياليهن إن كان مسافراً.

هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وجمه ور العلماء وهو أصح الروايتين عن أحمد وداود. وقال الأوزاعي وأبو ثور إبتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلاً و آختاره ابن المنذر وحكي نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وحكى الماوردي والشافعي عن الحسن البصري أن ابتدائها من اللبس (۱).

٥- وعن ثوبان رضي الله عنه قال: «بَعَثَ رَسُولُ الله عَلَيْ سَرِيَّةً سَرِيَّةً فَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ الله عَلَيْ سَرِيَّةً فَأَمَـرَهُم أَنْ يَمْسَحُـوا عَلَى العَصائِبِ-يعني العمائم-، والتساخِينِ».
 رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.

## الشرح:

قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: مسح الخفين وإن كان جائزاً فغسل الرجل أفضل منه بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة. وقال الشعبي والحكم وحماد: المسح أفضل، وأحتج لمن فضل المسح بقوله على في حديث المغيرة «بهذا أمرني ربي» وبحديث صفوان «أمرنا رسول الله على أن لا نُنزِع خِفافنا. . . » الحديث. والأمر إن لم يكن للوجوب كان ندباً.

قال رحمه الله: أنه يؤمر بنزع الخف لغسل الجنابة في أثناء المدة حتى لوغسل الرجل في الخف ثم أحدث وأراد المسح لم يجز (٢). أقول: سبق الكلام على المسح على العمامة في باب الوضوء،

الحديث المرقم (١٥)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ١، ص٧٤٥--٥٢٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، صر ١٥-١٧٥.

٣- وعن عمر رضي الله عنه موقوفاً وعن أنس رضي الله عنه مرفوعاً «إذا تَوضًا أحدُكُمْ فَلَبِسَ خُفَيْهِ فَليَمْسَحْ عَلَيْهِما وليُصَلِّ فِيهِما ولا يَخْلَعْهُما إنْ شَاء إلا مِنْ جَنَابَةٍ. ». أخرجه الدار قطني والحاكم وصححه.

# الشرح:

قال النووي رحمه الله: إتفق أصحابنا على أن المذهب الصحيح توقيت المسح وإن القديم في ترك التوقيت ضعيف جداً.

وقالت طائفة: لا توقيت ويمسح ماشاء الله، وحكاه أصحابنا عن أبي سلمة بن عبدالرحمن والشعبي وربيعة والليث وأكثر أصحاب مالك وهو المشهور عنه وفي رواية أنه مؤقت. وفي رواية أخرى عن مالك: مؤقت للحاضر دون المسافر. قال ابن المنذر وقال سعيد بن جبير يمسح من غدوه إلى الليل.

أقول: سبقت الأحاديث الشريفة التي نصت على التوقيت وهي أصح إسناداً فترجح على غيرها والعمل بها أحوط والله أعلم.

٧- وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي عليه «أنه رخص للمسافر ثَلاثة أيّام ولَيالِيهُنَّ وللمقيم يَوْماً ولَيْلةً إذا تطَهَّرَ فلَبِسَ خُفَيْهِ الْمُسافر ثَلاثة أيّام ولَيالِيهُنَّ وللمقيم يَوْماً ولَيْلةً إذا تطَهَّرَ فلَبِسَ خُفَيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِما». أخرجه الدار قطني وصححه ابن خزيمة. الشرح:

قال النووي رحمه الله: لا يصح المسح على الخف عندنا الآأن يلبسه على طهارة كاملة ، فلُوْغسل أعضاء وضوئه الآرجْليه ثم لَبِسَ الخف أولبسه قبل غُسْل شَيءٍ ثم أكمل الوُضُوء وغسل رجليه في الخف صحت طهارته لكن لا يجوز المسح إذا أحدث فطريقه أن يخلع الخفين ثم يلبسها ، ولوغسل إحدى الرجلين ثم لبس خفها ثم غسل الأخرى ولبس خفها اشترط نزع الأول ثم لبسه على طهارة ولا يشترط نزع الثاني وعن ابن سريج يشترط لأن كل واحد من الخفين

مرتبط بالآخر واشترط الطهارة الكاملة مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه.

وقال أبوحنيفة وسفيان الثوري والمزني وداود رحمهم الله. يجوز لبسهما على حدث ثم يكمل الطهارة. فإن أحدث بعد ذلك جاز المسح، واختار أبن المنذر فيما إذا غسل إحدى رجليه ثم لبس خفها قبل غسل الأخرى واحتج هؤلاء بأنه أحدث بعد لبس وطهارة كاملة ولأن استدامة اللبس كالأبتداء.

۸- وعن أبي عمارة رضي الله عنه أنه قال: «يارسول الله أمْسَحُ على الخفين؟ قال: نعم، قال: ويومين؟ قال: نعم؟ قال: فعم؟ قال: فعم؟ قال: فعم؟ قال: فعم؟ قال: وثلاثة أيام ؟ قال: نعم وَماشِئتَ». أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي.

### الشرح:

قال النووي رحمه الله: إحتج القائلون «لا توقيت لمسح الخف» بحديث أبي عمارة رضي الله عنه. والجواب عن إحتجاجهم: أن الحديث ضعيف، ولو صح لكان محمولاً على جواز المسح أبداً بشرط مراعاة التوقيت، لأنه إنها سأل عن جواز المسح لا عن توقيته فيكون كقول النبي على «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين». فإن معناه أن له التيمم مرة بعد أخرى وإن بلغت مدة عدم الماء عشر سنين وليس معناه أن مسحة واحدة تكفي عشر سنين، كذا هذا (1).

المسح على الجو رب:

قال النووي رحمه الله: مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقاً يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه، وإلا فلا. وحكى ابن المنذر إباحة المسح على الجورب عن تسعة من الصحابة: على وابن مسعود وابن عمر وأنس وعهار بن ياسر وبلال والبراء بن عازب وأبي أمامة وسهل

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ١، ص٢٢٥.

آبن سعد رضى الله عنهم.

قال: وكره ذلك مجاهد وعمر بن دينار والحسن بن مسلم ومالك والأوزاعي. واحتج من منعه إطلاقاً بأنه لا يسمى خفاً فلم يجز المسح ١ مَوَ١ (٥ عليه كالنعل. Rehot

واحتج أضحابنا بأنه ملبوس يمكن متابعة المشي عليه ساتزا محل الفرض فأشبه الخف ولا بأس بكونه من جلد أو غيره بخلاف النعل. فانه لا يستر محل الفرض.

وإحتج من أباحُهُ وإن كان رقيقاً بحديث المغيرة رضي الله عنه «أن النبي ﷺ مسح على جوربيه ونعليه». وعن أبي موسى مثله

واحتج أصحابنا بأنه -أي الرقيق من الجوارب- لايمكن متابعة المشي عليه فلم يجز المسح عليه كالخرقة، والجواب عن حديث المغيرة

أحدها: أنه ضعيف ضعفه الحفاظ وقد ضعفه البيهقي، ونقل تضعيف عن سفيان الثوري وعبدالرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلى بن المديني ويحيى بن معين وهؤلاء أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال حديث حسن فهؤلاء مقدمون عليه، الثاني: لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه جمعاً بين الأدلة وليس في اللفظ عموم يتعلق به، الثالث: حكاه البيهقي رحمه الله عن أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين فكأنه قال: مسح جوربيــه المنعَلين، وروى البيهقي عن أنس بن مالــك رضى الله عنهم مايدل على ذلك.

والجواب عن حديث أبي موسى من الأوجه الثلاثة، فأن في بعض رواته ضعفاً وفيه أيضاً إرسال. قال أبو داود في سننه هذا الحديث ليس بالمتصل ولا بالقوي والله أعلم (١)

cerres SUUS Cus 00/5 5-61 1/201

على الجورب

(١) النووي، المجموع، جـ١، ص٠٤٥.

-باب نواقض الوضوء-

١- عن أنس بن ما لك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله على عَهده ينتظرون العشاء حتى تخفِق رُؤ وسُهم ثم يُصلون ولا يَتوضئون ». أخرجه أبو داود وصححه الدار قطني وأصله في مسلم.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: من نام ممكناً مقعده من الأرض مستنداً الله حائط أوغيره لا ينقض وضوءه سواء كان بحيث لووقع الحائط لسقط أم لا، وقال أبو حنيفة رحمه الله: لو رفع الحائط لسقط إنتقض الوضوء.

قال أصحابنا: لا فرق في توم القاعد الممكن بين قعوده متر بعاً أو مفتر شاً أو متوركاً أو غيره من الحالات، بحيث يكون مَقْعدهُ لاصقاً بالأرض أو بغيرها متمكناً، سواء القاعد على الأرض وراكب السفينة والبعير وغيره فلا ينتقض الوضوء بشئ من ذلك، نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم (۱).

٧- وعن عائشة رضي الله عنها قالت «جاءت فاطمة بنت أبي حُبيش إلى النبي عَلَيْ فقالَت : يارسولَ الله إني آمراة أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟ قال : لا، إنها ذلك عِرْقُ وليْسَ بِحَيْض ، فإذا أقبلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاة وإذا أَدْبَرَتْ فأغْسِلي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ أَقبلَتْ حَيْضَتَكِ فَدَعِي الصَّلاة وإذا أَدْبَرَتْ فأغْسِلي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلّي ». متفق عليه . وللبخاري «ثم توضّئي لكل صلاةٍ» وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمداً.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: إذا أرادت المستحاضة الصلاة -ونعني بالمستحاضة التي دمها مستمر في غير أوانه لزمها الأحتياط في طهارتي

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ١، ص١٧.

الحدث والنَّجس فتغسل فرجها قبل الوضوء أو التيمم إن كانت تتيمم وتحشوه بقطنة وخرقة دفعاً للنجاسة وتقليلاً لها فإن كان معها قليلها يندفع بذلك وحده يندفع بذلك وحده شدّت مع ذلك على فرجها وتلجمت.

قال أصحابنا: حكم سلس البول وسلس المذي حكم الاستحاضة في وجوب غسل النجاسة وحشورأس الذكر بخرقة والموضوء لكل فريضة والمبادرة بالفريضة بعد الوضوء. وحكم الانقطاع وغير ذلك مما سبق.

إذا تطهرت المستحاضة طهارتي الحدث والنجس على الوجه المشروط وصلّت فلا إعادة عليها، وكذا كل من ألحقناه بها من سلس البول والمذي ومن به حدث وجرح سائل ونحوهم لا إعادة عليهم.

قال البغوي: لوكان سلس البول بحيث لوصلى قائماً سال بوله ولوصلى قائماً سال بوله ولوصلى قاعداً استمسك فكيف يصلي؟ فيه وجهان أصحهما: قاعداً حفظاً للطهارة ولا إعادة عليه على الوجهين (١).

٣- وعن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كنت رُجلًا مذّاءً فأمرت المقداد أن يسأل النبي رسي فسأله فقال فيه الوضوء». متفق عليه واللفظ للبخاري.

## الشرح:

قال النووي رحمه الله: حديث علي رضي الله عنه صحيح رواه أبو داود والنسائي والبيهقي. قال وفي رواية للنسائي «فأمرت عهار بن ياسر» وفي رواية لمسلم «توضأ وأنضح فرجك» وفي رواية «منه الوضوء» ووقع في بعض نسخ المذهب «فاذا نضحت الماء فاغتسل» وفي رواية لمسلم وغيره «فاستحييت أن أسأل النبي على لمكان آبنته فأمرت رجلاً فسأله» ومعنى قوله «إستحييت لمكان آبنته»:

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، ص١٥٥-١٥٥.

إن المذي يكون غالباً لمداعبة الزوجة وقُبلتها ونحوذلك. والأدب أن لا يذكر الرجل مع أصهاره مايتضمن شيئاً من ذلك. أما حكم المسألة: فأجمع المسلمون على أن المذي والودي لا يوجبان الغسل بل يوجبان الوضوء وانها نجسان.

قال: وأما المذي فهو أبيض رقيق لزج يخرج عن شهوة لا بشهوة ولا دفق، ولا يعقبه فتور وربها لا يحس بخروجه ويشترك الرجل والمرأة فيه. قال إمام الحرمين: وإذا هاجت المرأة خرج منها المذي وهو أغلب فيهن منه في الرجال.

وأما الودي فهاء أبيض كدر ثخين يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدورة ولا رائحة له ويخرج عقب البول إذا كانت الطبيعة مستمسكة، وعند حمل شئ ثقيل ويخرج قطرة أو قطرتين أو نحوهما.

وأما المني فخواصه التي عليها الأعتباد في معرفته ثلاثة: إحداها: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه، والثانية: الرائحة التي تشبه الطلع والعجين رطباً أوبياض البيض جافاً. الثالثة: الخروج بتزريق ودفق في دفعات، فكل واحدة من هذه الثلاثة كافية في كونه منياً ولا يشترط اجتباعها. فان لم يوجد منها شئ لم يحكم بكونه منياً. وأما مني المرأة فأصفر رقيق، قال المتولى: وقد يبيض لفضل قوتها. قال إمام الحرمين فأصفر رقيق، قال المتولى: وقد يبيض لفضل قوتها. قال إمام الحرمين والغزالي: ولا خاصية له الا بالتلذذ وفتور شهوتها عقب خروجه، لا يعرف الا بذلك. وقال الروياني: رائحته كرائحة مني الرجل (۱).

قال النووي رحمه الله: في حديث على رضي الله عنه فوائد: منها أن المذي لا يوجب الغسل، وأنه نجس، وأنه يجب غسل النجاسة، وأن الحارج من السبيلين إذا كان نادراً لا يكفي الاستنجاء منه بالحجر بل يتعين الماء، وأنه يجب الغسل من المني، وان المذي وغيره من

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٢، ص١٥١-١٥٤.

النادرات يوجب الوضوء وأنه يجوز الأستنابة في الاستفتاء، وأنه يجوز العمل بخبر الواحد وهو مفيد للظن مع القدرة على اليقين بالمشافهة. وأنه يستحب مجاملة الأصهار والتأدب معهم بترك الكلام فيها يتعلق بمعاشرة النساء أو يتضمنه. وأنه يستحب الاحتياط في استيفاء المقصود ولهذا أمر بغسل الذكر والواجب منه موضع النجاسة فقط، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور(١).

٤- وعن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي رسي قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ». أخرجه أحمد وضعفه البخاري.
 الشرح:

قال النووي رحمه الله: إحتج من قال لا ينقض لمس المرأة الوضوء بها روي عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي على كان يقبّل بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء». وبحديث عائشة في الصحيحين «أن النبي على معترضة بينه وبين القبلة فاذا اراد أن يسجد غمز رجلها فقبضتها».

واحتج أصحابنا -أي القائلون ينقض الوضوء من لمس المرأة بقسول الله تعالى «أو لامستم النساء». والجواب عن احتجاجهم بحديث أبي روق: ضعفه يحيى بن معين وغيره. والثاني: أن ابراهيم التيمي لم يسمع عائشة، هكذا ذكره الحفاظ منهم أبو داود وآخرون وحكاه عنهم البيهقي فتبين أن الحديث ضعيف مرسل. والجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها في وقوع يدها على بطن قدم النبي حديث عائشة رضي الله عنها في وقوع يدها على بطن قدم النبي فراش، والله أعلم.

وقولهم: اللمس يقتضي القصد غلط لا يعرف عن أحد من أهل اللغة وغيرهم بل يطلق على القاصد والساهي كما يطلق أسم

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٧، ص١٥٥.

المحدث والنائم والمتكلم على من وجد ذلك منه قصداً أو سهواً أو غلبةً.

وأما مس الذكر باليد فمثير للشهوة بخلاف غير اليد، ولمس المرأة يثير الشهوة بأي عضوكان.

واُحتَجَ لمن قال: اللمس فوق حائل رقيق ينقض بأنه مباشرة بشهوة فأشبه مباشرة البشرة. واُحتَجَ الأصحاب بأن المباشرة فوق الحائل لا تسمى لمساً ولهذا لوحلف لا يلمسها فلمسها فوق حائل لم يحنث والله أعلم (١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.». أخرجه مسلم. الشرح:

قال النووي رحمه الله: وثبت عن عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال «شُكِيَ الى النبي على الرجل يخيل إليه أنه يجد الشئ في الصلاة. فقال الابنصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً». رواه البخاري ومسلم.

ومعنى يجد ريحاً يعلمه ويتحقق خروجه وليس المراد يشمه، والأحاديث في الدلالة على أن اليقين لا يزول بالشك كثيرة.

أما حكم المسألة: قالخارج من قُبل الرجل أو المرأة أو دبرهما ينقض الوضوء سواء كان غائطاً أو بولاً أو ريحاً أو دوداً أو قيحاً أو دماً أو حصاة أو غير ذلك، ولا فرق في ذلك بين النادر والمعتاد (٢).

١- وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: «قال رجل: مسست ذكري أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ فقال

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص٣١-٣٥.

<sup>(</sup>٢) النووي، المجموع، جـ٧، ص٤.

النبي عَلَيْهُ: لا، إنها هو بضعة منك». أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة.

قوله «بضعة منك» أي قطعة كاليد والرجل.

٧- وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله على قال: «من مسَّ ذكره فليتوضأ». أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري: هو أصح شئ في هذا الباب. الشرح:

قال النووي رحمه الله: مذهبنا إنتقاض الوضوء من مس فرج الأدمي بباطن الكف ولا ينقض بغيره وبه قال عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبوهريرة رضي الله عنهم. واحتج أصحابنا بحديث بسرة وهوصحيح، وبحديث أم حبيبة قالت «سمعت رسول الله على يقول: من مس فرجه فليتوضأ» أخرجه البيهقي، وعن زيد بن خالد أن النبي على قال: «من مس ذكره فليتوضأ». وقالت طائفة لا ينقض مطلقاً وبه قال على بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وعار رضي الله عنهم، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وابن القاسم وسحنون وآخرين، قال ابن المنذر وبه أقول (١).

٨- وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «من أصابه قبئ أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم». أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: مذهبنا أنه لا ينقض الوضوء بخروج شئ من غير السبيلين كدم الفصد والحجامة والقئ والرعاف سواء قل

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

ذلك أو كثر وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وآخرون رضي الله عنهم.

وقالت طائفة يجب الوضوء من كل ذلك إذا خرج الى مكان يلحقه حكم التطهير وبه قال أبوحنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحق وأخرون.

إستدل الأمام أبوحنيفة وموافقوه بالحديث الشريف الذي ذكره المصنف رحمه الله وعن إسهاعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله علي قال: «إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس أو رعف فليتوضأ ثم ليبن على مامضى مالم يتكلم».

والقلس: ماء متغير يخرج من المعدة الى الفم، وآستدلوا بها روي عن النبي على أنه قال للسمتحاضة «إنها ذلك عرق وليس بالحيضة فتوضئ لكل صلاة» فعلل وجوب الوضوء بأنه دم عرق وكل الدماء كذلك. وعن يزيد بن خالد بن يزيد بن محمد عن عمر بن عبدالعزيزعن تميم الداري عن النبي على «الوضوء من كل دم سائل» وعن سلهان قال رآني النبي وقد سال من أنفي دم فقال أحدث لذلك وضوئاً». وعن ابن عباس رضي الله عنها: «كانَ النبي على إذا رعف في صلاته توضأ ثم بنى على مابقي من صلاته». وقالوا إنه نجس خرج الى محل يلحقه حكم التطهير فنقض كالبول.

والأحاديث الشريفة وإن كان في سندها ضعف لكن يُقوي بعضها بعضاً والأحتياط الوضوء.

أقول: إستدل بالحديث الشريف الأئمة الحنفية وآخرون على جواز البناء على مامضى من صلاته بشرط أن لا يفعل خلال ذلك مفسداً للصلاة ويتوضأ دون أن يكشف عورته أو يتكلم هذا والبناء قول قديم للشافعي لكن الجديد الاستئناف، قال الحنفية والأستئناف

أفضل، والله أعلم.

9- وعن جابر بن سَمُرة رضي الله عنه: أن رجلًا سأل النبي عَلَيْة «أتوضأ من لحوم الغنم الله عنه: أن رجلًا سأل النبي عَلَيْة المن لحوم الغنم ألمن لحوم الغنم أخرجه مسلم.

#### الشرح:

قال النووي رحمه الله: إحتج القائلون بوجوب الوضوء من أكل لحم الجزور بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وعن البراء رضي الله عنه البراء رضي الله عنه قال: سئل النبي عليه عن الوضوء من لحم الابل فأمر به.

قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه وإسحاق بن راهويه: صَع عن النبي ﷺ في هذا حديثان: حديث جابر وحديث البراء. وقال ابن خزيمة: لم نَر خلافً بين علماء الحديث في صحة هذا الحديث، وآنتصر البيهقي لهذا المذهب.

قال: والمعتمد للمذهب -أي لا يجب الوضوء مما مست النار -حديث جابر رضي الله عنه قال «كان آخر الأمرين من رسول الله علي ترك الوضوء مما غيرت النار». وأجاب الأصحاب عن حديث جابر بن سمرة والبراء بجوابين:

أحدهما: أن النسخ بحديث جابركان آخر الأمرين. والثاني: حمل الوضوء على غسل اليد والمضمضة قالوا وخصت الابل بذلك لزيادة سهوكة لحمها.

(فرع): لا فرق عند أحمد بين أكل لحم الابل مطبوحاً ونيئاً ومشوياً ففي كله الوضوء، وكذا قولنا القديم. ومذهبنا ومذهب العلماء كافة لا وضوء من لبنها (1). ورجح النووي رحمه الله النقض لقوة الدليل وإن كان الاعتماد على خلافه في المذهب.

٠١- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عَلَيْق «من

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٧، ص ٦١- ٦٤.

غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ». أخرجه أحمد والنسائي وإلترمذي وحسنه وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شئ. الشرح:

قال النووي رحمه الله: ومن المستحب الغسل من غسل الميت، وللشافعي قول أنه يجب إن صح الحديث فيه، ولم يصح فيه حديث. ولا فرق في هذا بين غسل الميت المسلم والكافر فيسن الغسل من غسلها ويسن الوضوء من حمل الميت، نص عليه الشافعي في مختصر المزني رحمها الله وقاله الأصحاب(1).

11- وعن عبدالله بن أبي بكررضي الله عنهما «أن في الكتاب السدي كتب رسول الله علم وبن حزم أن لا يَمَسَّ القرآن الآ طاهر». رواه مالك مرسلاً ووصله النسائي وآبن حبان وهو معلول. الشرح:

قال النووي رحمه الله: وحديث «لا تمس القرآن الا وأنت طاهر» رواه المصنف والشيخ أبوحامد عن حكيم بن حزام. والمعروف في كتب الحديث والفقه أنه عن عمروبن حَزْم عن النبي عَلَيْهُ في الكتاب الذي كتبه لما وجهه إلى اليمن.

قال أصحابنا: يحرم على المحدث مس المصحف وحمله سواء حمله بعلاقة أو في كمه أو على رأسه. وآحتج أصحابنا بقول الله تعالى «إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يَمَسُّهُ اللّا المطهرون تنزيل من رب العالمين» فوصفه بالتنزيل وهذا ظاهر في المصحف الذي عندنا، فان قالوا: المراد اللوح المحفوظ، فالجواب إن قوله تعالى «تنزيل من رب العالمين» نص في إرادة المصحف فلا يحمل على غيره الا بدليل صحيح صريح، أما رفع السين فهو نهي بلفظ الخبر كقوله تعالى «لا تضارً والدة بولدها» على قراءة برفع الراء (").

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص١٢٢١

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص٧٣ ومابعدها.

-أحكام تتعلق بالقران الكريم-

قال النووي رحمه الله: يحرم على المحدث مس المصحف وحمله سواء إن حمله بعلاقته أو في كمه أو على رأسه. وحكى القاضي حسين والمتولي وجهاً أنه يجوز حمله بعلاقته وهو شاذ ضعيف.

إذا كتب كتاباً الى دار الشرك فيه آيات جاز لأن النبي علي كتب الى دار الشرك كتاباً فيه شئ من القرآن مع نهيه على عن المسافرة بالقرآن الكريم الى دار الكفر، فدل على أن الآيات في ضمن كتاب لا يكون لها حكم المصحف.

الصبي إذا كان غير مميزلم يَجزُ لوليه تمكينه من المصحف لئلا ينتهكه، وإن كان مميزاً فهل يجب على الولي والمعلم تكليفه الطهارة لحمل المصحف واللوح ومسهما؟ فيه وجهان أصحهما عند الأصحاب لا يجب للمشقة<sup>(١)</sup>.

مذهبنا أنه يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن قليلها وكثيرها حتى بعض آية وبهذا قال أكثر العلماء كذا حكاه الخطابي وغيره عن الأكثرين، وحكاه أصحابنا عن عمر بن الخطاب وعلى وجابر رضي الله عنهم والحسن والزهري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق. قال إحتج أصحابنا بحديث ابن عمر أن النبي علي قال: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن». رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم وهو حديث ضعيف، وعن عبدالله بن سلمة «بكسر اللام» عن على رضي الله عنه قال «كان رسول الله علي بقضى حاجته فيقرأ القرآن ولم يكن يحجبه وربها قال يحجزه عن القرآن شئ ليس الجنابة». رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم. قال الترمذي حديث حسن صحيح (١).

<sup>(</sup>۱) النووي، المجموع، جـ۲، ص٧٣-٧٦. (۲) نفس المصدر، ص١٦٧-١٧٠.

أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث والأفضل أن يتطهر لها وقد صح أن النبي عَلَيْ كان يقرأ مع الحدث مالم يكن جنباً.

إذا كتب القرآن في لوح فله حكم المصحف فيحرم مسه وحمله على البالغ المحدث. لا يجوز كتابة القرآن بشئ نجس، قال البغوي وغيره: يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسهاء الله تعالى. إذا كتب قرآناً على حلوى وطعام فلا بأس بأكله فان كان على خشبة كره إحراقها، ولا يجوز توسد المصحف ولا غيره من كتب العلم الآ أن يخاف السرقة. لو خاف المحدث على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع نجاسة عليه أو وقوعه بيد كافر جاز أخذه مع الحدث بل يجب ذلك صيانة للمصحف.

إن لم يجد من يودعه المصحف وعجز عن الوضوء فله حمله مع الحدث ولا يلزمه التيمم لكن يستحب<sup>(1)</sup>. قال أبو عمرو بن الصلاح في الفتاوي: كتابة الحروز وآستعالها مكروه وترك تعليقها هو المختار، وقال في فتوى أخرى يجوز تعليق الحروز التي فيها قرآن على النساء والصبيان والرجال ويجعل عليها شمع ونحوه ويستوثق من النساء وشبههن بالتحذير من دخول الخلاء بها.

قال: وقد يستدل للاباحة بحديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله على كان يعلمهم من الفزع كلمات «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» قال وكان عبدالله بن عمر يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه» رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.

أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه، وأجمعوا على استحباب كتابة المصحف وتحسين كتابته وتبيينها وإيضاحها وتعليقه، ويستحب نقط المصحف وشكله صيانة له من اللحن

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص٧٤-٧٨ ومابعدها.

والتحريف(١١).

١٢ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت «كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ اللهُ عَلَيْ كُلُ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ اللهُ عَلَيْ كُلُ أَحْيانِهِ». رواه مسلم وعلقه البخاري.

الشرح:

قال الصنعاني رحمه الله: والحديث مقرر للأصل وهو ذكر الله على كل حال من الأحوال وهو ظاهر في عموم الذكر فتدخل تلاوة القرآن ولوكان جنباً، إلا أنه قد خصصه حديث على عليه السلام الذي في باب الغسل «كان رسول الله على يقرئنا القرآن مالم يكن جنبا» وأحاديث أخرى في معناه، وكذلك هو مخصص بحالة الغائط والبول والجاع، والمراد بكل أحيانه: معظمها، كما قال الله تعالى «الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم». والمصنف ذكر الحديث لئلا يتوهم أن نواقض الوضوء مانعة من ذكر الله تعالى (").

الله عنه «أن النبي عَلَيْهِ آحتجم وصلى ولم يتوضأ». أخرجه الدار قطني.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: أما حديث أنس هذا فرواه الدار قطني والبيهقي وغيرهما وضعفوه ويغني عنه ماسنذكره إن شاء الله تعالى، ومذهبنا أنه لا ينقض الوضوء بخروج شئ من غير السبيلين كدم الفصدوالحجامة والقئ والرعاف سواءقل ذلك أو كثر وبهذا قال: ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم. وقالت طائفة يجب الوضوء بكل ذلك وهو مذهب أبي حنيفة والشوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق، قال الخطابي وهو قول أكثر والفقها وحكاه غيره عن عمر بن الخطاب وعلى رضي الله عنها وعن

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٧، ص٧٨-٧٩.

<sup>(</sup>٢) الكحلاني، سبل السلام، جـ١، ص٧١.

عطاء وابن سيرين وابن ابي ليلي وزفز(١).

أقول: سبق في الحديث الثامن من هذا الباب زيادة إيضاح للمسألة، والله أعلم.

15 - وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله على «العين وكاء السّبه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء». رواه أحمد والطبراني وزاد «ومن نام فليتوضأ» وهذه الزيادة عند أبي داود من حديث على رضي الله عنه دون قوله «إستطلق الوكاء» وفي كلا الاسنادين ضعف. الشرح:

قال النووي رحمه الله: الوكاء «بكسر الواو وبالمد»: هو الخيط الذي يربط به رأس الوعاء. والسيم (بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة): وهي الدبر. ومعناه اليقظة وكاء الدبر أي حافظ مافيه من الخروج، أي مادام الانسان مستيقظا فانه يحس بها يخرج منه فاذا نام زال ذلك الضبط.

قال الشافعي رحمه الله: الفرق بين النوم والنعاس أن النوم فيه غلبة على العقل وسقوط حاسة البصر وغيرها، والنعاس لا يغلب على العقل وإنهاتفتر فيه الحواس بغير سقوط. قال القاضي حسين والمتولى: حد النوم مايزول به الاستشعار من القلب مع استرخاء المفاصل (٢).

10- ولأبي داود أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنها مرفوعاً «إنها الوضوء على من نام مضطجعاً». وفي سنده ضعف أيضاً. الشرح:

قال النووي رحمه الله: إذا نام مستلقياً على قفاه وألصق إلييه بالأرض فإنه يبعد خروج الحدث منه ولكن اتفق الأصحاب على أنه

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٧، ص١٤-١٦.

<sup>(</sup>٢) النووي، المجموع، جـ٢، ص١٤-١٦.

ينتقض وضوءه لأنه ليس كالجالس المتمكن، فلو استثفر وتلجم بشئ فالصحيح المشهور الانتقاض أيضاً وبه قطع إمام الحرمين في النهاية (١).

١٧ - وليسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه.

۱۸- وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعاً «إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت». وأخرجه ابن حبان بلفظ «فليقل في نفسه».

## الشرح:

قال النووي رحمه الله: في الفصل ثلاث مسائل:

إحداها!: إذا تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا فليزمه الوضوء بالاجماع. الشانية تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة ولا يلزمه الوضوء سواء حصل الشك وهو في صلاة أوغيرها، قال ودليل الجمهور ماذكره المصنف مع قوله على «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً». رواه البخاري ومسلم. قال: وسواء في الشك استوى الاحتالان عنده أو ترجع أحدهما فالحكم سواء. الشالة: إذا علم أنه جرى منه بعد طلوع الشمس طهارة وحدث ولا يعلم أسبقها ففيه أربعة أوجه: أحدها أنه يعيد ماكان قبل طلوع الشمس، والشاني: أنه يتعارض الأمران ويسقطان ويكون حكمه ماكان قبلها فان كان قبل طلوع الشمس متطهراً فهو الآن متطهر وإلا

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص١٨.

فمحدث والثالث: يعمل بها يظنه فان تساويا فمُحدث، والرابع: يلزمه الوضوء بكل حال وهذا هو الأظهر المختار ودليله أن الطهارة والحدث بعد طلوع الشمس تعارضا فليس أحدهما أولى من الآخر وماقبلها تجققنا بطلانه ولابد من طهارة معلومة أو مظنونة أو مستصحبة فوجب الوضوء (١).

#### فائدة:

قال النووي رحمه الله: وحكم سجود التلاوة والشكر حكم الصلاة في ذلك، وما يفعله عوام الفقراء وشبههم من سجودهم بين يدي المسايخ وربها كانوا محدثين فهو حرام بالاجماع. قال: وسئل الشيخ أبو عمروبن الصلاح رحمه الله عن هذا السجود الذي قدمناه فقال هو من عظائم الذنوب ويُخشى أن يكون كفراً (٢).

The said the said of the said

A Line House Sales and Line House

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٢، ص٦٨-٧٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص٥٥.

# باب آداب قضاء الحاجة

١- عن أنس رضي الله عنه قال «كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء وضع خاتمه». أخرجه الأربعة وهو معلول.

### الشرح:

قال النووي رحمه الله: إتفق أصحابنا على تنحية مافيه ذكر الله تعالى عند إرادة دخول الخلاء، ولا تجب التنحية. قال المتولى والرافعي وغيرهما لا فرق في هذا بين أن يكون المكتوب عليه درهما أو ديناراً أو خاتماً أو غير ذلك، وكذا إذا كان معه عوذة وهي الحروز المعروفة آستحب أن ينحيه وألحق الغزالي رحمه الله بذكر الله تعالى إسم رسل الله على فصه مما يلي يده (۱).

قال ابن رشد رحمه الله: وأما آداب الاستنجاء ودخول الخلاء فأكثرها محمولة عند الفقهاء على الندب وهي معلومة من السنة: كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة وترك الكلام عليها، والنهي عن الاستنجاء باليمين والله يمس ذكره بيمينه وغير ذلك مما ورد في الأثار (٢).

٧- وعنه رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء قال «اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث». أخرجه السبعة.

## الشرح:

قال النووي رحمه الله: قال الخطابي: الخُبُث بضم الباء جماعة الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة. يريد ذكور الشياطين وإناثهم. قال وإختلف الخبيث: الشروقيل وإختلف الخبث: الشروقيل

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٧، ص٠٨-٨١.

<sup>(</sup>٢) ابن رشد، بداية المجته، ونهاية المقتصد، جـ١، ص٧٦.

الكفروقيل السيصاد. والخبائث: المعاصي. قال ابن الأعرابي: الحبث في كلام العرب المكروه فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار.

وقول إذا دخل الخلاء أي أراد دخوله وكذا جاء مصرحاً به في رواية البخاري. وهذا الذكر مجمع على آستحبابه وسواء فيه البناء والصحراء وقد جاء في رواية من حديث أنس هذا «بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. »(١).

٣- وعن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله وَ يَلِيْ يدخل الله وَ الله و الله

#### الشرح:

قال الصنعاني رحمه الله: الغلام: هو المترعرع الى حد السبع سنين وقبل الالتحاء، ويطلق على غيره مجازاً. «إداوة» بكسر الهمزة، إناء صغير من جلد يتخذ للهاء. «عنزة» بفتح العين المهملة وفتح النون، هي عصا طويلة في أسفلها زج ويقال رمح قصير. «الخلاء» هنا الفضاء بقرينة العنزة لأنه على أذا توضأ صلى إليها في الفضاء أو يستر بها بأن يضع ثوباً عليها أو لغير ذلك من قضاء الحاجات التي تعرض له، ولأن خدمته على البيوت تختص بأهله".

قال النووي رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لنسوة «مُرْنَ أزواجَكن أن يستنجوا بالماء فاني أستحييهم وإن النبي كان يفعله». حديث صحيح رواه أحمد والترمذي والنسائي وآخرون.

<sup>(</sup>۱) النووي، المجموع، جـ۲، ص۸۲-۸۳.

وعن أبي هريسرة رضي الله عنه قال: «كان النبي عليه إذا أتى الخلاء أتيته بهاء في ركوة فاستنجى ثم مسح بده على الأرض ثم أتيته باناء آخر فتوضأ. » رواه أحمد وأبو داود (١).

٤- وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «خُذِ الأَداوَةَ فأنطَلَق حَتَىٰ تُوارَىٰ عَني فَقَضَىٰ حَاجَتَهُ». متفق عليه.
 الشرح:

قال النووي رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه «أن النبي عَلَيْ كان إذا أراد البراز إنطلق حتى لا يراه أحد . رواه أبوداود. وعن عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما قال «كان أحب مااستتر به النبي عَلَيْ هدف أو حائش نخل». رواه مسلم.

قال الرافعي وغيره: ويحصل هذا التستر بأن يكون في بناء مسقف أو محوط يمكن سقفه أو يجلس قريباً من جدار أو شبهه. ولو أناخ راحلته وتستر بها أو جلس في وهدة أو نهر أو أرخى ذيله حصل هذا الغرض والله أعلم (٢).

٥- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عنه الله ا

٦- وزاد أبوداود عن معاذ رضي الله عنه «الموارد» ولفظه «إتَّقُوا اللَّارِعِنَ الثَّالَاتَة: البرازُ في الموارد وقارعة الطَّريق والظَّل».

٧- ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما «أو نَقْعُ ماءٍ» وفيه ضعف.

٨- وأخرج الطبراني «النَهْي عَنْ قَضَاءِ الحاجَةِ تَحُتَ الأشْجَارِ المُثْمِرة وضِفَة النَّرِ الجَّارِي» من حديث ابن عمر بسند ضعيف.

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٧، ص١١٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص٥٥-٨٦.

الشرح:

قال النووي رحمه الله : وفي رواية أبي داود: اللاعنان ومعناه الأمران الجالبان للعًن لأن مَنْ فعلها لعنه الناس في العادة، فلما صار سبباً للعن أضيف الفعل إليهما. قال الخطابي : وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون، فالتقدير: إتقوا الملعون فاعلها. وأما «الموارد» فقال الخطابي وغيره: هي طرق الماء واحدها مورد. «الظل»: مستظل الناس الذي إتخذوه مقيلاً ومناخاً ينزلونه ويقعدون تحته. البراز: بفتح الباء هو الفضاء الواسع من الأرض كنّوا به عن قضاء الحاجة كما كنوا عنه بالخلاء. قارعة الطريق: أعلاه وقيل صدره وقيل مابرز منه.

المعنى: هذا الأدب -وهو إتقاء الملاعن الثلاثة - متفق عليه. وفي كلام الخطابي وغيره إشارة ألى تحريمه، قال ولا فرق بين الشجر المباح والذي يملكه ولا بين وقت الثمر وغير وقته لأن الموضع يصير نجساً فمتى وقع الثمر تنجس وسواء البول والغائط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وقي همن سَلَّ سَخِيمَتُهُ على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». رواه البيهقي. السخيمة: بفتح السين وكسر الخاء المعجمة هي الغائط(۱).

9- وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله على «إذا تغوط السرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك». رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: المقت، البغض وقيل أشد البغض. قال أصحابنا: ويستوي في الكراهة جميع أنواع الكلام ويستثنى مواضع

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٧، ص٩٤-٩٥.

الضرورة كأن رأى ضريراً يقع في بئر أورأى حيّة أو غيرها تقصد إنساناً أو غيره من المحرمات فلا كراهة في الكلام في هذه المواضع بل يجب في أكثرها.

وفي رواية للحاكم: قال أبوسعيد رضي الله عنه: قال النبي عَلَيْ في المتغوطين «إن يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك». وما كان بعض موجبات المقت فلا شك في كراهته (١).

١٠ وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ «الا يَمَشَّنَ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيمينِهِ وَهُو يَبُولُ وَلا يَتَمَشَّحْ مِنَ الخَلاءِ بِيمينِهِ ولا يَتَمَشَّحْ مِنَ الخَلاءِ بِيمينِهِ ولا يَتَنَفَّسْ مَنِي الإناءِ». متفق عليه واللفظ لمسلم.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: قال إمام الحرمين: الاستنجاء باليمين مكروه غير محرم وحرمه أهل الظاهر وقال الخطابي النهي عن الاستنجاء باليمين عند أكثر العلماء نهى تأديب وتنزيه. قال ويستحب أن لا يستعين بيمينه في شئ من أمور الاستنجاء إلا لعذر ولا يمس ذكره بيمينه، فإن لم يمكن ذلك واحتاج الى الاستعانة باليمين فالصحيح الذي قاله الجمهور أنه يأخذ الحجر بيمينه والذكر بيساره ويحرك اليسار دون اليمين. فلو كان بيده اليسرى مانع كقطع وغيره فلا كراهة في اليمين للضرورة، والله أعلم (٢).

١١- وعن سلمان رضي الله عنه قال: «نَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ نَسْتَنْجِي اللهِ عَلَيْهُ أَنْ نَسْتَنْجِي اللهِ عَلَيْمِينِ، أَو أَنْ نَسْتَنْجِي اللهِ عَلَيْمِينِ، أَو أَنْ نَسْتَنْجِي بِالْيَمِينِ، أَو أَنْ نَسْتَنْجِي بِالْيَمِينِ، أَو أَنْ نَسْتَنْجِي بِأَلْيَمِينِ، أَو أَنْ نَسْتَنْجِي بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ». رواه مسلم. بأقل مِنْ ثَلَاثَةً أَحْجارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ». رواه مسلم.

١٢ - وللسبعة عن أبي أيوب رضي الله عنه «فلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَة عنه «فلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَة عنه ولا تَسْتَذِيرُ وها بِغائِط أَوْ بَوْل ولْكِنْ شرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا».

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٧، ص٩٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص11۸-119.

الشرح:

قال الصنعاني رحمه الله: الاستنجاء: إزالة النجوبالماء أو الحجارة. الرجيع: الروث (١).

قال النووي رحمه الله: مذاهب العلماء في استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط هي أربعة مذاهب:

أحدها: مذهب الشافعي رحمه الله أن ذلك حرام في الصحراء جائز في البنيان، ويروى عن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما والشعبي ومالك وإسحق ورواية عن أحمد.

والمذهب الثاني: يحرم ذلك في الصحراء والبناء وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي رضي الله عنه ومجاهد والنخعي والثوري وأبي ثور ورواية عن أحمد.

والثالث: يجوز ذلك في البناء والصحراء، وهو قول عروة بن الزبير وربيعة وداود الظاهري.

والرابع: يحرم الاستقبال في الصحراء والبناء ويحل الاستدبار فيهما وهو رواية عن أبي حنيفة وأحمد.

إحتج لمن حرم مطلقاً بحديث أبي أيوب رضي الله عنه «أن النبي والله قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أوغربوا.». قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا والشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قِبَلَ القبلة فننحرف ونستغفر الله». رواه البخاري ومسلم (۱).

ولأنه تلحقه المشقة في اجتناب القبلة في البناء دون الصحراء، فان قالوا: خصوا الجواز بمن تلحقه مشقة قلنا: الرخصة ترد لسبب ثم

<sup>(</sup>١) الكحلاني، سبل السلام، جـ١، ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) النووي، المجموع، جـ٢، ص٨٩.

تعم كالقصر. وأما الجواب عن الأحاديث التي احتجوا بها فهو أنها محمولة على من كان بالصحراء وللجمع بين الأحاديث. أقول: من أراد التفصيل فلير اجع المجموع وغيره، والله أعلم.

قال النووي رحمه الله: مذهبنا وجوب ثلاث مسحات وإن حصل الأنقاء بدونها وبه قال أحمد وإسحق وأبو ثور، وقال مالك وداود: الواجب الانقاء فان حصل بحجر أجزأه وهو وجه لنا وحكاه العبدري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه قال أبو حنيفة رحمه الله حيث أوجب الاستنجاء واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج.»

قال واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه «كان رسول الله عنه «الله عنه «كان رسول الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه والرمة». رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة.

الرمّة: بكسر الراء العظم البالي، وبحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي على الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجر وألقى الروثة وقال إنها ركس». رواه البخاري هكذا ورواه أحمد والدار قطني والبيهقي في بعض رواياتِه زيادة «فألقى الروثة وقال إئتني بحجر يعني ثالثاً» وفي بعضها «إئتنى بغيرها» (١).

١٣ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «إِنَّ النِبَيِّ عَلَيْهُ قَالَ: مَنْ أَلْنَبِي عَلَيْهُ قَالَ: مَنْ أَلَكَ النَّهُ عَنْهُ الله عنها قالت: «إِنَّ النِبِي عَلَيْهُ قَالَ: مَنْ أَتَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَالُهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ

الشرح:

قال النووي رحمه الله: قال المصنف رحمه الله: ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص١١٣-١١٤.

عَلَيْ كَانَ لَا يَرْفَعَ ثُوبِهِ حتى يَدْنُومَنَ الأَرْضَ». رواه أبو داود والترمذي وضعفاه.

وهـذا الأدب مستحب بالأتفاق وليس بواجب ومعناه إذا أراد الجلوس للجاجة لا يرفع ثوبه عن عورته في حال قيامه بل يصبر حتى يدنو من الأرض ويستحب أيضاً أن يسبل ثوبه إذا فرغ قبل انتصابه، صرح به الماوردي في الأقناع وهذا كله إذا لم يخف تنجس ثوبه، فان خافه رفع قدرها والله أعلم (١).

أقول: سبق مزيد شرح يناسب الأستتار عند قضاء الحاجة في الحديث رقم (٤) من هذا الباب والله أعلم.

15 - وعنها رضي الله عنها «أن النبي رسي كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك» أخرجه الخمسة وصححه أبوحاتم والحاكم. الشرح:

قولها «خرج من الغائط» أي الموضع الذي يتغوط فيه. قال أهله اللغة: أصل الغائط المكان المطمئن كانوا يأتونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهة لأسمه، ومن عادة العرب التعفف في ألفاظها واستعال الكنايات في كلامها وصون الألسن عما تصان الأبصار والأسماع عنه.

«غفرانك». منصوب بفعل مقدر أسألك غفرانك أو اغفر غفرانك أو اغفر غفرانك، والوجهان مقولان في قوله تعالى «غفرانك ربنا وإليك المصير» والأول أجود.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص٩١.

هضمه ثم سهل خروجه فرأى شكره قاصراً عن بلوغ هذه النعمة فتداركه بالاستغفار.

وقد وردت آثار وأحاديث في بعضها ضعف ولا يشترط الصحة للحديث في مثل هذا منها: عن النبي عليه «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» رواه ابن ماجه. وورد في وصف سيدنا نوح عليه السلام «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى ولوشاء حبسه في» ومن رواية ابن عمر رضي الله عنها «الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله وآخره». ويجوز الأتيان بجميع هذه الأذكار أو الاقتصار على بعضها شكراً على نعمة الله عز وجل (۱).

10- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «أَتَى النّبِي عَلَيْهُ مِن اللهُ عَنه قال: «أَتَى النّبِي عَلَيْهُ مِن الغَائِطِ فَأَمَّرَنِي أَنْ آتِيهِ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ فَوجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَلَمْ أَجَدُ ثَالِثاً فَأَتَيتُهُ بِرُوثٍ فَأَخَذَهُما، وأَلَقَى الرّوْتُ وَقَالَ إِنّهَا رِكْسُ ». أخرجه فأتيتُهُ بَرُوثٍ فَأَخَذَهُما والدار قطني «إئتني بغيرها».

١٦- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَمَى أَنْ يُسْتَنْجَىٰ بِعُظْمٍ أَوْرَوْثٍ وَقَالَ إِنَّهُمَا لا يُطَهَّرُانِ». رواه الدار قطني وصححه.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: لا يجوز الاستنجاء بعظم أوروث ولا خبز فإن خالف واستنجى به عصى ولا يجزئه وإذا لم يجزئه المطعوم كفاه بعده الحجر إن لم ينشر النجاسة.

إتفق الشافعية وآخرون على تحريم الاستنجاء بجميع المطعومات كالخبر واللحم والعظم وغيرها. قال البغوي: إن استنجى بها المأكول في جوف كالجوز واللوز اليابس كره وأجزأه فإن إنفصل القشر جاز الاستنجاء به ولا كراهة.

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٧، ص١٨-٨٤.

ومن الأشياء المحترمة التي يحرم الاستنجاء بها الكتب التي فيها شئ من علوم السرع فان استنجى بشئ منها عالماً به أثم، ولو استنجى بشئ من عالماً به أثم، ولو استنجى بشئ من أوراق المصحف والعياذ بالله عالماً به صاركافراً مرتداً، نقله القاضي حسين والروياني وغيرهما والله أعلم (١).

الصحيح عند الأصحاب تحريم الاستنجاء بأجزاء الحيوان في حالة اتصاله به كالذنب والأذن والعقب والصوف والوبر والشعر وغيرها، ويجوز بالجلد المدبوغ لأنه منفصل عن الحيوان غير متصل

قال الماوردي: إذا جف ورق الشجر ظاهره وباطنه أوظاهره جاز الاستنجاء به إذا كان مزيلاً أما التراب فيجوز الاستنجاء به إذا كان متحجراً تمكن الازالة به ، فان كان رقيقاً لا تمكن الأزالة به لم يجزئ لأنه يتعلق بالمحل

قال الشافعي رحمه الله: إذا نتف الصوف عن الغنم واستنجى به كرهت وأجز أه. قالوا: إنها كرهه لأن فيه تعذيب الحيوان، فأما الاستنجاء بالصوف فليس بمكروه إن أخذه من شاة بعد ذكاتها أو جزه عنه في حياتها، ويجوز الاستنجاء بالآجر.

(مسألة): إذا انتشر الخارج الى ظاهر الأليين فان كان متصلاً تعين الماء في جميعه كسائر النجاسات لندوره وتعذر فصل بعضه عن بعض، وإن انفصل بعضه عن بعض تعين الماء في الذي على ظاهر الألين (٢).

۱۷ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه المن البول فإن عامة عذاب القبر منه». رواه الدار قطني . المن البول فأكثر عذاب القبر من البول»؛ وهو صحيح

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٧، ص١٢٧-١٢٩.

<sup>(</sup>٢) الكحلاني، سبل السلام، جـ١، ص٨٧-٨٣ بتصرف.

الشرح:

قال الصنعاني رحمه الله: قال رسول الله على «إستنزهوا» من التنزه وهنو البعد بمعنى تنزهوا أو اطلبوا النزاهة «فان عامة عذاب القرمنه» أي أكثر من يُعذب فيه منه بسبب ملابسته وعدم التنزه منه.

والحديث الشريف أمر بالبعد عن البول وان عقوبة عدم التنزه منه تُعجل في القبر، وقد ثبت في الصحيحين «أنه على مربقبرين يعذبان فقال إنها يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير، أما احدهما فكان لا يستنزه من البول -وفي رواية «لا يستتر من بوله» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ على جريدة رطبة فوضع في كل قبر منها وقال: لعل الله يخفف عنها ما لم تيبس» متفق عليه.

ومعنى «لا يست من بوله» من الاستتارأي لا يجعل بينه وبين بوله ساتراً يمنعه عن الملامسة له ، أو لأنه لا يستبرئ من الاستبراء أو لأنه لا يتوقاه وكلها ألفاظ واردة في الروايات وكلها مفيدة لتحريم ملامسة البول وعدم التحزر منه . قال: ولا يخفى أن أحاديث الأمر بالنهاب الى المخرج بالأحجار والأمر بالاستطابة دالة على وجوب إزالة النجاسة . قوله وما يُعذبان في كبير بلى إنه كبير » أراد أنه ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين وهو عند الله كبير وقيل ليس بكبير في مشقة الاحتراز وجزم بهذا البغوي ورجحه ابن دقيق العد (۱) .

قال النووي رحمه الله: ويكره أن يبول قائماً من غير عذر لأنه لا يؤمن أن يترشش عليه لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «من حدثكم أن النبي على كان يبول قائماً فلا تصدقوه، ما كان يبول الا قاعداً». رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وما روي «أن النبي

<sup>(</sup>١) الكحلاني، سبل السلام، جـ١، ص٨٦-٨٣

عَلَيْ أتى سباطة قوم فبال قائما» فصحيح رواه البخاري ومسلم من رواية حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما ووجه الجمع بين الحديثين أن بوله قاعداً هو المشهور الدائم من فعله ﷺ وأما بوله قائماً فنادر أو

ذكر الخطابي ثم البيهقي في سبب بوله عِيْكِيَّة قائماً أوجها: أحدها: أن العرب كانت تستشفي بالبول قائماً لوجع الصلب فنرى انه كان به علية إذ ذاك وجع صلب.

والثانى: انه لعلة بمأبضيه والمئبض باطن الركبة من الأذى وغيره وجمعه مأبض بالمد.

الثالث: انه لم يجد مكاناً يصلح للقعود فاحتاج الى القيام إذا كان الطرف الذي يليه عالياً مرتفعاً ويجوز وجه رابع أنه لبيان الجواز.

قال: وكان إبراهيم ابن سعد لا يقبل شهادة من بال قائماً، وقال مالك إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شئ فمكروه وإن كان لا يتطاير فلا كراهة (١).

عن أنس رضى الله عنه عن النبي عَلَيْهُ «تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه» رواه الدار قطني بسند حسن.

19 - وعن سراقة بن مالك رضى الله عنه قال: «علمنا رَسُولُ اللهِ ﷺ في الخسَلاءِ أَنْ نَقْعُ لَهُ عَلَىٰ اليُسْدَىٰ ونُنْصِبَ اليُمْنَىٰ ». رواه البيهقي بسند ضعيف.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: وهذا الأدب مستحب عند أصحابنا واحتجوا بها ذكره المصنف، وقد بينا أن الحديث الضعيف لا يحتج به فيبقى المعنى ويستأنس بالحديث (٢).

<sup>(</sup>۱) النووي، المجموع، جـ ۲، ص ۹۳-۹۳. (۲) النووي، المجموع، جـ ۲، ص ۹۸.

قال الشيرازي رحمه الله: ولا يطيل القعود لما روي عن لقمان عليه السلام أنه قال «طول القعود على الحاجة تنجع منه الكبد ويأخذ منه الباسور فاقعد هوينا واخرج». والمستحب أن لا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة لما روي عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي على قال « لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فان عامة الوسواس منه»(١).

معنى «تنجع» تمرض، أما «الباسور»: فهي علة في مقعدة الانسان، «هوينا»: قليلًا.

وعن عيسى بن يزداد (يرداد) عن أبيه رضي الله عنها قال: قال رسول الله عليه ﴿ إِذَا بَالَ أَحَدكُمْ فَلْيَنْتُرُ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ﴾ وقال رسول الله ﷺ: ﴿ إِذَا بَالَ أَحَدكُمْ فَلْيَنْتُرُ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ﴾ رواه ابن ماجه بسند ضعيف.

#### اللغة:

النشر: جذب بجفاء. قال أهل اللغة وإستنشر إذا جذب بقية بوله عند الاستنجاء.

## الشرح:

قال النووي رحمه الله: قال الشافعي في الأم: يستبرئ البائل من البول لئلا يقطر عليه، وقال إمام الحرمين: ويهتم بالاستبراء فيمكث بعد انقطاع البول ويتنحنح، وكل أعرف بطبعه. والنثر أن يمر باصبعه ليخرج بقية البول إن كانت، والمختار أن هذا يختلف باختلاف الناس والمقصود أن يظن أنه لم يبق في مجرى البول شئ يخاف خروجه، فمن الناس من يحصل له هذا المقصود بأدنى عصر ومنهم من يحتاج إلى تكراره ومنهم من يحتاج إلى تنحنح ومنهم من يحتاج الى مشي خطوات ومنهم من يحتاج الى صبر لحظة ومنهم من لا يحتاج الى

<sup>(</sup>١) الشيرازي، للمهذب، جـ١، ص٢٦-٢٧.

شئ من هذا وينبغي لكل أحد أن لا ينتهي الى حد الوسوسة (١).

الله عنها أن النبي على سأل أهل قباء النبي على سأل أهل قباء «إن الله يثني عليكم، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء» رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود. وصححه ابن خريمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عن النبي قال «نزلت هذه الآية في أهل قباء (فيه رجالٌ يحبون أن يتطهروا) وكانوا يستنجون بالماء. رواه أبو داود.

وعن عويمر بن ساعدة رضي الله عنه «أن النبي على أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور فها هذا الطهور الذي تطهرون به. قالوا: والله يارسول الله مانعلم شيئاً الا إنه كان لناجيران من اليهود. يغسلون أدبارهم فغسلنا كها غسلوا». رواه أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه. وعن جابر وأبي أيوب وأنس رضي الله عنهم قالوا: نزلت هذه الآية «فيه رجال يجبون أن يتطهروا» فقال رسول الله عليه : يامعشر الأنصار قد أثنى الله عليكم في الطهور فها طهوركم؟ قالوا: نتوضاً للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء فقال «هو ذلك فعليكموه» رواه ابن ماجه والدار قطني والبيهقي.

قال النووي رحمه الله: فهذا الذي ذكرته من طرق الحديث هو المعروف في كتب الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء وليس فيها ذكر الجمع بين الماء والأحجار. وأما قول المصنف رحمه الله: قالوا نتبع الحجارة بالماء فكذا يقوله أصحابنا وغيرهم وليس له أصل في كتب الحجارة بالماء فكذا يقوله أصحابنا وغيرهم وليس له أصل في كتب الحجارة بالماء قضاء الحديث. قال: والمستحب أن يستنجي بالحجر في موضع قضاء الحاجة ويؤخر الماء الى أن ينتقل الى موضع آخر والله أعلم.

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٧، ص٩٩.

يجوز الاقتصار في الاستنجاء على الماء، ويجوز الاقتصار على الأحجار، والأفضل أن يجمع بينها فيستعمل الأحجار ثم يستعمل الماء، فتقديم الأحجار لتقل مباشرة النجاسة ثم يستعمل الماء ليطهر المحل طهارة كاملة. فلو استنجى أولاً بالماء لم يستعمل الأحجار بعده لأنه لا فائدة فيه، صرح به الماوردي وآخرون وهو واضح (۱).

Market Bridge Br

was the first of the sale of t

HANDER AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY O

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٧، ص١٠٨-١١٠.

-باب الغسل وحكم الجنب-

١- عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عنه قال: هال رسول الله عليه الماء من الماء» رواه مسلم وأصله في البخاري.

٧- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وزاد جلس بين شُعَبِها الأربع ثم جهدها وجب الغسل». متفق عليه وزاد مسلم «وإن لم ينزل».

### اللغة:

الغُسل بضم الغُين المعجمة إسم للأغتسال وقيل المصدر بالفتح والأغتسال بالضم وقيل بالفتح: فعل المغتسل، وبالضم: الذي يغتسل به، وبالكسر: ما يجعل مع الماء كالأشنان. وحكم الجنب: أي الأحكام التي تتعلق بمن أصابته جنابة.

الماء من الماء: أي يجب الغسل بالماء عند إنزال الماء الدافق الذي هو المني .

شعَبها الأربع: رجلاها وشفراها، وقيل يداها ورجلاها وقبل ساقاها وفخذاها (١).

# الشرح:

قال، النووي رحمه الله: أما حكم المسألة فالذي يوجب اغتسال الحي أربعة متفق عليها وهي: إيلاج حشفة الذكر في فرج وخروج المني، والحيض، والنفاس. ويجب غسل الميت، وقد يجب غسل البدن بعارض بأن يصيبه كله نجاسة (٢).

قال رحمه الله: أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء أو نظر أو بغير سبب سواء خرج بشهوة أو غيرها، وسواء خرج في النوم أو اليقظة من

<sup>(</sup>١) الكحلاني، سبل لاسلام، جـ١، ص٨٤-٨٥.

<sup>(</sup>٢) النووي، المجموع، جـ٧، ص١٤١-١٤١.

الرجل أو المرأة. وقال أبوحنيفة ومالك وأحمد: لا يجب الآ إذا خرج بشهوة ودفق كما لا يجب الغسل بالمذي لعدم الدفق.

إذا أمنى واغتسل وخرج منه مني على القرب من غسله لزمه الغسل ثانية سواء كإن ذلك قبل أن يبول بعد المني أو بعد بوله، هذا مذهبنا نص عليه الشافعي. وقال مالك وسفيان الثوري وأبو يوسف وإسحاق ابن راهويه لا غسل مطلقاً وهي أشهر الروايات عن أحمد. (١)

قال النووي رحمه الله: مذهبنا أن الايلاج في فرج المرأة ودبرها ودبر الرجل ودبر البهيمة وفرجها يوجب الغسل وإن لم ينزل وبهذا قال جمه ور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، واحتج أصحابنا والجمهور بحديث عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله عليه قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل». رواه مسلم وفي الرواية الأخرى «إذا إلتقى الختانان وجب الغسل».

وعن ابن عباس رضي الله عنهما «أن معنى الماء من الماء» أي لا يجب الغسل بالرؤيا في النوم الا أن ينزل الماء.

قال: وأما الأثار التي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فقالوا قبل أن يبلغهم النسخ، ودليل النسخ أنهم اختلفوا في ذلك فأرسلوا الى عائشة رضي الله عنها فأخبرتهم أن النبي عليه قال: إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها وجب الغسل». فرجع من خالف الى رأيها، والله أعلم (١).

قال النووي رحمه الله: وجوب الغسل وجميع الأحكام المتعلقه بالجماع يشترط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج ولا يشترط زيادة الحشفة ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شئ من الأحكام. قال: أما إذا قطع بعض الذكر فان كان الباقي دون قدر الحشفة لم يتعلق به شئ

<sup>(</sup>١) نفس المرجع، ص١٤٩.

<sup>(</sup>٢) النووي، المجموع، جـ٢، ص١٤٥-١٤٦.

من الأحكام، وإن كان قدرها فقط تعلقت الأحكام بتغييبه كله دون بعضه.

إذا كان غير مختون فأولج لزمها الغسل بلا خلاف ولا أثر لذلك. ولولفٌ على ذكره خرقة وأولجه بحيث غابت الحشفة ولم ينزل: الصحيح وجوب الغسل عليها(١).

أقول: معنى قوله «وجوب الغسل وجميع الأحكام» أي إقامة حد الزنا وثبوت النسب والثيوبة والبكارة وما شاكل ذلك سواء كان الوطع حراماً أو حلالاً، والله أعلم.

٣- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رَسَولُ اللهِ عَلَيْهُ في المرْأة مِن مَن أَمِه اللهِ عَلَيْهُ في المرْأة مسلم ترى في مَن أمِها مَا يَرى الرَّجُلُ قَالَ «تَغْتَسِلَ» متفق عليه، زاد مسلم «فَقَالتُ أَمْ سَلْمَة وَهَلْ يَكُونُ هٰذا؟ قَالَ: نَعَمْ فَمِن أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَه؟».

# الشرح:

قال النووي رحمه الله: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إمرأة أبي طلحة إلى النبي على فقالت يارسول الله: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماءً و والبخاري وسملم.

قال: وأما أم سليم امرأة أبي طلحة فهي أم أنس بن مالك وهي من فاضلات الصحابيات ومشهوراتهن وكان النبي عَلَيْ يكرمها ويكرم أختها أم حرام بنت ملحان ويقيل عندهما وكانتا خالتيه ومحرمين له على واسم أبي طلحة زوجها: زيد بن سهل، شهد العقبة وبدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله على وكان من النقباء ليلة العقبة ومناقبه مشهورة رضي الله عنهم أجمعين.

قولها «إن الله لا يستحي من الحق» روي يستحيي بيائين وروي

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص١٤٢-١٤٣.

يستحي بياء واحدة «والاحتلام» إفتعال من الحُلْم بضم الحاء وإسكان اللام وهو مايراه النائم من المنامات، يقال حَلَم في منامه بفتح الحاء واللام واحتلم ثم جعل اسماً لما يراه النائم من الجماع فيحدث معه إنزال المني غالباً فغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره من أنواع المنام لكثرة الاستعمال. وقوله على «إذا رأت الماء» بيان لحالة وجوب الغسل بالاحتلام وهي إذا كان معه إنزال المني. قال: مني الرجل في حالة صحته أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه ثم إذا خرج يعقبه فتور، ورائحته كرائحة طلع النخل قريبة من رائحة العجين وإذا يبس كانت رائحته كرائحة البيض، هذه صفات المني وقد يفقد بعضها مع انه مني موجب للغسل بان يرق ويصفَّر لمرض أو يخرج بغير شهوة ولا لذة لاسترخاء وعائه أو بان يرق ويصفَّر لمرض أو يخرج بغير شهوة ولا لذة لاسترخاء وعائه أو يحمر لكثرة الجماع أو يصير كهاء اللحم وربها خرج دماً عبيطاً (۱).

أقول: سبق في شرح الحديث رقم (٤) من باب النجاسة وبيانها ذكر أقوال العلماء في نجاسة المني وطهارته مع الدليل فليراجع هناك، والله أعلم.

لوقبل إمرأة فأحسّ بانتقال المني ونزوله فأمسك ذكره فلم يخرج منه شئ في الحال ولا علم بخروجه بعد ذلك فلا غسل عليه عندنا، وبه قال بعض العلماء وخالف أبوحنيفة وأحمد فانهما قالا في أشهر الروايتين عنهما: يجب الغسل. قالا: ولا يتصور رجوع المني. ودليلنا قوله على «الماء» ولأن العلماء يجمعون على أن من أحسّ بالحدث كالقرقرة والريح ولم يخرج منه شئ لا وضوء عليه فكذا هذا(١).

٤ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله علي الله علي الله عنها الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله عنها الله علي الله على الله علي الله على ا

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٧، ص١٥٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص١٩٩-٢٢٢ بتصرف.

يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت». رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.

الشرح:

قال الله تعالى «وإن كنتم جنباً فاَطَهَرُوا» أوجب الله تعالى الغسل من الجنابة. أما غسل الجمعة، قال النووي رحمه الله هوسنة عندنا وأوجبه بعض السلف، وفيمن يستحب له أربعة أوجه، الصحيح: أنه يستحب لكل من حضر الجمعة سواء الرجل والمرأة ومن تجب عليه ومن لا تجب ولا يستحب لغيره. والثاني: يستحب لكل من تجب عليه سواء حضر أم أنقطع لعذر. والثالث: يستحب لمن حضر ممن تلزمه الجمعة دون من لا تلزمه. الرابع: يستحب لكل أحد سواء حضر أم لم يحضر ومن تلزمه ومن لا تلزمه ومن انقطع عنها لعذر أو لغيره كغسل العيد حكاه المتولي وغيره.

قال الشافعي رحمه الله: ويدخل وقت غسل الجمعة بطلوع الفجر ويبقى الى صلاة الجمعة والأفضل أن يكون عند الرواح إليها، فلو اغتسل قبل الفجر لم يحسب. ولو اغتسل بعد الفجر ثم أجنب لم يبطل غسل الجمعة عندنا لكن الأوزاعي أبطله، دليلنا: أن غسل الجمعة يراد للتنظيف فاذا أعقبه غسل الجنابة لم يبطله بل هو أبلغ في النظافة وإن لم يجد الماء تيمم. قالوا: ويتصور ذلك في قوم توضئوا وفرغ ماؤ هم وفي الجريح في غير أعضاء الوضوء.

قال: ومن الغسل المسنون: غسل العيدين وغسل الكسوفين وأغسال الحسوفين وأغسال الحج ، ومن المستحب الغسل من الحجامة. قال: أصحابنا: وَاكد هذه الأغسال «غسل الجمعة» والغسل من غسل الميت. والصواب أن غسل الجمعة آكد للأحاديث الصحيحة.

قال: وباسناد ضعفه البيهقي عن ابن عمروبن العاص قال «كنا نغتسل من خمس: من الحجامة والحمام ونتف الابط ومن الجنابة ويوم الجمعة». قال: ومن المستحب الغسل لمن أراد حضور جمع الناس صرح به أصحابنا. قال البغوي وعندي أن من دخل الحام فعرق استحب أن لا يخرج حتى يغتسل (١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه - في قصة تمامة بن أثال عندما أسلم - «وأمره النبي ﷺ أن يغتسل» رواه عبدالرزاق وأصله متفق عليه.

# الشرح:

قال النووي رحمه الله: «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله على خيلاً قبل نجد فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد، وذكر الحديث وفي آخره: فقال رسول الله على : أطلقوا ثمامة فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمداً رسول الله على . رواه البخاري وفي رواية للبيهقي وغيره «أن رسول الله على مرّعليه فأطلقه وبعث به الى حائط أبي طلحة وأمره أن يختسل فاغتسل وصلى ركعتين». قال البيهقي يحتمل أن يكون أسلم يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين». قال البيهقي يحتمل أن يكون أسلم

عند النبي عليه ثم اغتسل ودخل المسجد فأظهر الشهادة ثانياً جمعاً بين الروايتين.

قال النووي رحمه الله: إذا أسلم الكافر ولم يجنب في الكفر استحب أن يغتسل ولا يجب عليه الغسل بلا خلاف عندنا، وسواء في هذا الكافر الأصلي والمرتد والذمي والحربي. قال الخطابي وبهذا قال أبو حنيفة وأكثر العلماء وقال مالك وأحمد وأبو ثوريلزمه الغسل واختاره ابن المنذر والخطابي واحتجوا بحديث قيس بن عاصم «انه أسلم فأمره رسول الله على أن يغتسل» رواه أبو داود والترمذي والنسائي.

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٧، ص٧١٩-٢٢٢ بتصرف.

واحتج أصحابنا: أنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي على الأغتسال. ولأنه ترك معصية فلم يجب معه غسل كالتوبة من سائر المعاصي.

والجواب عن حديثها من وجهين: أحدهما: حمله على الاستحباب جمعاً بين الأدلة ويؤيده «أنه على أمر قيساً أن يغتسل بهاء وسدر» وأتفقنا أن السدر غير واجب. والثاني: أنه على علم أنها أجنبا لكونها كانت لها أولاد فأمرهما بالغسل لذلك لا للاسلام، والله أعلم.

(فرع):

يستحب للكافر إذا أسلم أن يحلق شعر رأسه، واحتجوا له بحديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن أباه أتى النبي عليه فقال: أسلمت. فقال له النبي عليه «ألق عنك شعر الكفر» يقول إحلق. رواه أبو داود والبيهقي باسناد ليس بالقوي.

إذا أراد الكافر الاسلام فليبادر به ولا يؤخره للأغتسال بل تجب المبادرة بالأسلام ويحرم تحريها شديداً تأخيره للاغتسال وغيره، وكيف يجوز البقاء على أعظم المعاصي وأفحش الكبائر ورأس الموبقات وأقبح المهلكات لتحصيل غسل لا يحسب عبادة لعدم أهلية فاعله. قال: وكذا إذا استشار مسلماً في ذلك حرم على المستشار تحريهاً غليظاً أن يقول له أخره الى الاغتسال بل يلزمه أن يحثه على المبادرة بالاسلام، هذا هو الحق والصواب، والله أعلم (۱).

٦- وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال « غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلِم» أخرجه السبعة.

٧- وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: قال رسول الله عنه من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل

<sup>(</sup>١) الشيرازي، المهذب، جـ١، ص١١٣.

أفضل» رواه الخمسة وحسنه الترمذي. الشرح:

قال الشيرازي رحمه الله: الستة لمن أراد الجمعة أن يغتسل لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله وقية قال: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» ووقته مابعد طلوع الفجر الى أن يدخل في الصلاة فان اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزه لقوله ويه «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» فعلقه على اليوم، والأفضل أن يغتسل عند الرواح لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ولأنه إنها يراد لقطع الروائح فاذا فعله عند الرواح كان أبلغ في المقصود. فان اغتسل فالغسل أفضل».

قال: ويستحب أن يتنظف بسواك وأخذ الظفر والشعر وقطع الروائح ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه لما روى أبوسعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنها «أن النبي على قال: من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه وخرج حتى يأتي المسجد ولم يتخط رقاب الناس ثم ركع ماشاء الله أن يركع وأنصت إذا خرج الامام كانت كفارة مابينها وبين الجمعة». قال: ويستحب للامام من الزينة أكثر مما يستحب لغيره لأنه يُقتدى به والأفضل أن يعتم ويرتدي ببرد لأن النبي على كان يفعل ذلك (۱).

٨- وعن على رضي الله عنه قال: كَانَ النّبيّ عَلَيْ يُقْرِئُنَا الْقُرْآن مالَمْ يَكُنْ جُنباً» رواه أحمد والخمسة وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان.

# الشرح:

قال النووي رحمه الله: عن علي رضي الله عنه قال: «كان رسول الله عَلَيْهِ يقضي حاجته فيقرأ القرآن ولم يكن يحجبه -وربها قال يحجزه-

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٧، ص١٧٧.

عن القرآن شئ غير الجنابة». رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وروي عن على رضي الله عنه « لايقرأ الجنب القرآن ولا حرفاً واحداً» وصح عن عمر رضي الله عنه «أنه كره القراءة للجنب» رواه البيهقي.

فلا يقرأ الجنب القرآن ولا حرفاً واحداً بنية القراءة لكن يجوز بنية الندكر إذ المراد بالذكر في حديث عائشة رضي الله عنها «غير القرآن» فانه المفهوم عند الاطلاق، والله أعلم (١).

أقول: سبق زيادة إيضاح للمسألة في الحديث المرقم «١١»، «لا يمس القرآن الا طاهر» من باب نواقض الوضوء، والله أعلم.

٩- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرادَ أَنْ يَعودَ فَلْيَتَوضًا بَيْنَهُما وضُوءً» رواه مسلم وزاد الحاكم «فانه أنشط للعود» ٨

م الله عنها قالت «كان رسول الله عنها قالت «كان رسول الله عنها قالت «كان رسول الله عنها من غير أن يمس ماءً». وهو معلول.
الشرح:

قال النووي رحمه الله: كان النبي على يترك الوضوء وينام وهو جنب أحياناً ليبين الجواز ويثاب على ذلك، إذ لو واظب على الوضوء والغسل بعد الجهاع مباشرة لأعتقد الكثير ون وجوبه لكن ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه «أن النبي على طاف على نسائه بغسل واحد، وهن تسع نسوة». فيحتمل أنه كان يتوضأ ويحتمل أنه ترك الوضوء لبيان الجواز. وفي رواية لأبي داود «أن النبي على طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه فقيل يارسول الله ألا تجعله غسلاً واحداً؟ فقال: هذا أزكى وأطيب وأطهر». قال أبو داود: والحديث الأول أصح.

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٧، ص١٧٧.

قال النووي رحمه الله: كراهة النوم قبل الوضوء للجنب هو مذهبنا وبه قال أكثر السلف أو كثير منهم حكاه ابن المنذر عن على بن أبي طالب وابن عباس وأبي سعيد وشداد بن أوس وعائشة رضي الله عنهم، وعن الحسن البصري وعطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق واختاره ابل المنذر(۱).

(فرع):

روى أبو داود والنسائي باسناد جيد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله على «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا جنب ولا كلب». قال الخطابي: المراد أن بالملائكة الذين ينزلون بالرحمة والبركة لا الحفظة لأنهم لا يفارقون الجنب ولا غيره. وقيل لم يرد بالجنب من أصابته جنابة فأخر الغسل الى حضور الصلاة ولكنه الجنب الذي يتهاون بالغسل ويتخذ تركه عادة لأن النبي على «كان ينام وهو جنب ويطوف على نسائه بغسل واحد». قال: وأما الكلب: فهوأن يقتني كلباً لغير الصيد والزرع والماشية وحراسة الدار. قال: وأما الصورة: فهي كل مصور من ذات الأرواح سواء كان على جدار أوسقف أو ثوب، هذا كلام الخطابي وفي تخصيصه الجنب بالمتهاون والكلب بالذي يحرم إقتناؤه نظر وهو محتمل".

11- وعن عائشة رضي الله عنها قال: «كان رسول الله عَلَيْ إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شهاله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. ». متفق عليه واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص١٧٠-١٧١.

<sup>(</sup>٢) النووي، المجموع، جـ٧، ص١٧١.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: إذا أراد الرجل الغسل من الجنابة يسمي الله تعالى وينوي الغسل من الجنابة أو الغسل لا ستباحة مالا يستباح الا بالغسل كالصلاة والقراءة والمكث في المسجد عند أول إفاضة الماء على جزء من بدنه ويستحب استدامتها الى الفراغ وفي أكثر روأيات ميمونة رضي الله عنها «أنه عليه توضأ ثم أفاض الماء عليه ثم تنحى فغسل رجليه» وفي رواية لها عند البخاري أنه عليه «توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه ثم أفاض عليه الماء ثم نحى قدميه فغسلهما».

قال والعادة المعروفة له على إكمال الوضوء، وبين الجواز في بعض الأوقات بتأخير القدمين، وسواء قدم الوضوء أو أخره أو فعله في أثناء الغسل فهو محصل سنة الغسل ولكن الأفضل تقديمه، يتوضأ بنية الغسل ورفع الحدث الأصغر لانا إذا أوجبنا الجمع بين الوضوء والغسل فظاهر لأنه لا يشرع وضوءان، فيكون هذا هو الواجب وإن قلنا بالتداخل كان فيه الخروج من الخلاف (۱).

١٢ - ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنها «ثُمَ أَفْرَغَ عَلَىٰ فَرجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الأَرْضَ». وفي رواية «فَمَسَحَها بِالتُّرابِ» وفي آخره «ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالمُنْديلِ فَرده » وفيه «وَجَعَلَ يَنْفضُ ٱلمَاء بَده».

الشرح:

قال الصنعاني رحمه الله: قولها «أفرغ على فرجه وغسله بشماله» أي ماعلى القبل والدبر من نجاسة كأثر الاستنجاء وغيره، وما على القبل من مني ورطوبة وغير ذلك، فالقذر يتناول الطاهر والنجس. وإزالة النجاسة شرط لصحة الوضوء والغسل وشرط الشئ لا يعدّ منه كالطهارة وستر العورة لا يعدان من أركان الصلاة. وأما النية وإفاضة

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص١٩٨-١٩٩.

الماء على جميع البدن شعره وبشره فواجبان عند الشافعية وآخرين.

قولها «ثم أتيته بالمنديل فرده -وفيه- وجعل ينفض الماء بيده» الأشهر أنه يستحب ترك التنشيف لأن الغسل عبادة والبقاء على أثرها مستحب. وفي الحديث الشريف دلالة على جواز نفض اليد من ماء الغسل لكن عارضه حديث «لا تنفضوا أيديكم فانها مراوح الشيطان» الا أنه حديث ضعيف، والله أعلم (۱).

١٣ - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ يارسُولَ الله إني المُراَة أَشُدُ شَعْرَ رَأْسِي أَفَأَنقضه لِغَسْلِ الجُنابَة - وفي رواية - والحيضة؟ قَالَ: لا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحُتْي عَلَىٰ رأسِكِ ثَلاثَ حَثْياتٍ» رواه مسلم.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: الواجب إيصال الماء فكان الاعتبار به وكذا المغتسلة من حيض أو نفاس وللجمعة وغيرها من الأغسال المشروعة. وحكى أصحابنا عن النخعي وجوب نقضها مطلقاً وحكى ابنالمنذر عن الحسن وطاوس أنها لاتنقضها في الجنابة وتنقضها في الحيض وبه قال أحمد لكن أختلف أصحابه هل النقض واجب أم مستحب؟ قال الشافعي رحمه الله: وأستحب أن تغلغل الماء في أصول الشعر وأن تغمر ضفائرها. قال أصحابنا ولوكان لرجل شعر مظفور فهو كالمرأة في هذا، والله أعلم (٢).

18- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله على «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: مذهبنا أنه يحرم عليه -أي الجنب وكذا

<sup>(</sup>١) الكحلاني، سبل السلام، جـ١، ص٩١٠.

<sup>(</sup>٧) النووي، المجموع، جـ٧، ص٢٠٤.

الحائض - المكث في المسجد جالساً أو قائماً أو على أي حال متوضعاً أو غير متوضئ، ويجوز له العبور من غير لبث سواء كان له حاجة أم لا. وحكى ابن المنذر مثل هذا عن عبدالله بن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعمر بن دينار ومالك. وحكي عن سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وإسحق بن راهويه أنه لا يجوز له العبور الا أن لا يجد بداً منه فيتوضاً ثم يمر.

وقال أحمد: يحرم المكث ويباح العبور ولا يباح لغير حاجة، قال: ولم وتوضأ استباح المكث. وجمهور العلماء على أن الوضوء لا أثر له في هذا. قال النووي رحمه الله: واحتج أصحابنا بقوله تعالى «ولا جنباً الا عابري سبيل حتى تغتسلوا»، قال الشافعي رحمه الله في الأم: قال بعض العلماء بالقرآن: معناها «لا تقربوا مواضع الصلاة» وما أشبه ماقال بها قال لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل إنها عبور السبيل في موضعها وهو المسجد. قال البيهقي في معرفة السنن والآثار: وروينا موضعها وهو المسجد. قال البيهقي في معرفة السنن والآثار: وروينا هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنها، وروينا عن جابر رضي الله عنه قال: كان أحدنا يمر في المسجد مجتازاً وهو جنب.

واحتج الحنفية بها روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء النبي على وبيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال «وجهوا هذه البيوت عن المسجد فاني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب». رواه أبو داود وغيره. قال الخطابي: وجوه البيوت أبوابها، ومعنى وجهوها عن المسجد: إحرفوا وجوهها عن المسجد، والله أعلم (۱).

أقول: فما جرت به العادة من إقامة الفواتح في المساجد مخالف لما سبق من الأحاديث، والله أعلم.

الله عنها قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله عنها قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله عنها قالت الله عنها قالت عنها أبدينا فيه من الجنابة». متفق عليه، وزاد

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٧، ص١٧٧-١٧٥.

ابن حبان «وتلتقي أيدينا».

الشرح:

قال البخاري رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي وميم ونة رضي الله عنها أن النبي وميم ونة رضي الله عنها كانا يغتسلان من إناء واحد. رواه البخاري في صحيحه.

قال العيني رحمه الله: المراد من هذا الحديث جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد (١).

أقول: سبق زيادة إيضاح في باب المياه، الحديث رقم (٧) والله أعلم.

۱۹- وعن أبي هريسرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَمَ قَالَ رسول الله عَلَيْ الله عَلَمَ عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ا

١٧ - ولأحمد من عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راوٍ مجهول.
 الشرح:

قال العيني رحمه الله: وفي الموطأ: وسئلت أي عائشة رضي الله عنها عن غسل المرأة فقالت «لتحفن على رأسها ثلاث حفنات ولتضغث رأسها بيدها يعني تضمه وتجمعه وتغمزه بيدها لتُدخِله الماء». وعند البزار «كان على يخلل رأسه مرتين في غسل الجنابة» وعند أبي داود من حديث رجل عمن سأله عنها «أن النبي على كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء». وعند الطوسي مصححاً «ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات» (ا)

قال النووي رحمه الله: مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي

<sup>(</sup>١) العيني، عمدة القارئ، جـ٣، ص١٩٩.

<sup>(</sup>٢) العيني، عمدة القارئ، جـ٣، ص١٩١.

الوضوء سنة ليس بواجب، فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم يمسه بيديه أو انغمس في ماء كثير أو وقف تحت ميزاب أو تحت المطر ناوياً فرض الغسل فوصل شعره وبشره أجزأه وضوءة وغسله وبه قال العلماء كافة الا مالكاً والمزني فانهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء.

واحتج لهما بأن الغسل هو إمرار اليدين ولا يقال لواقف في المطر اغتسل. قال المزني: ولأن التيمم يشترط فيه إمرار اليد فكذا هذا. واحتج أصحابنا بقوله والله الله عنه «فاذ وجدت الماء فامسه جلدك». ولم يأمره بزيادة (۱).

-باب التيمم-

١- عن جابر رضي الله عنه أن النبي عَلَيْ قال : «أعطيت خُساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدُ قَبْلي ، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرةً شَهْرٍ ، وجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ يُعْطَهُنَّ أَحَدُ قَبْلي ، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرةً شَهْرٍ ، وجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وطَهُوراً فأيناً رَجُل أَدْركتُهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ ». وذكر الحديث مَسْجِداً وطَهُوراً فأيناً رَجُل أَدْركتُهُ الصَّلاة عنه عند مسلم «وجُعِلَتْ لَا بَعْهُ رَضِي الله عنه عند مسلم «وجُعِلَتْ تُرْبَتُها لَنَا طَهُوراً إذا لَمْ نَجِد آلماءَ.

٣- وعن على رضي الله عنه عند أحمد «وجُعِلَ التَّرَابُ لِيَ طَهُوراً».

الشرح:

في صحيح البخاري نقالاً عن عمدة القارئ قال: أخبرنا جابر ابن عبدالله أن النبي عَلَيْ قال «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجُعِلَتْ لِي الأرضُ مَسْجِداً وطَهُوراً فأيها رَجُل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت في الغنائم ولم تَحِل لأحد قبلي وأعطيت الشّفاعة، وكان النّبي يُبْعث الى قومِه خاصة وبُعِثت الى النّاس عَامَّة ». أخرجه البخاري في صحيحه.

<sup>(</sup>١) النووني، المجموع، جـ٧، ص٧٠٠-٢٠١.

قال البدر العيني رحمه الله: قوله «أعطيت خمساً» أي خمس خصال، وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «فَضَلت على الأنبياء عليهم السلام بِسِت: أعطيت جوامع الكلم وختم بِيَ النبيون» الحديث، وعنده أيضاً من حديث حذيفة «فضلنا على الناس بثلاثٍ، جُعِلَتْ صُفوفَنا كَصُفوفِ الملائِكةِ وجُعِلتْ لنا الأرضَ كُلُّها مَسْجِداً وتربَتُها لنا طَهُوراً إذا لم نجدِ الماء». والله أعلم. قال: وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى أن الذي اختص به نبينا عليه من بين سائر الأنبياء عليهم السلام ستون خصلة، قال القرطبي: لا يظن أن هذا تعارض، فان من قال عندي خمسة دنانير مثلًا لا يدل هذا اللفظ على أنه ليس عنده غيرها ويجوز له أن يقول مرة أخرى عندي عشرون ومرة أخرى ثلاثون صُدِّقَ عليه. قوله «لم يعطهن أحد قبلى قال الداودي يعنى لم يجمع لأحد قبله هذه الخمس. قوله «نصرت بالرعب مسيرة شهر» الرعب، الخوف، والنكتة في جعل الغاية شهراً لأنه لم يكن بين المدينة وبين أحد من أعدائه أكثر من شهر. قوله «وجعلت لي الأرض مُسْجداً وطهوراً» وهـذا مختص بالنبي علي حيث كان يجوز له أن يصلي في أي موضع أدركته الصلاة فيه وكذلك التيمم منه.

«وأحلت لي الغنائم» جمع غنيمة وهي مال يحصل من الكفار بايجاف خيل وركاب، قال الخطابي: كان من تقدم على ضربين: منهم من لم يُؤذن لهم في الجهاد فلم يكن لهم مغانم، ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا شيئاً لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته، قوله «وأعطيتُ الشفاعة» عن المبرد وثعلب: أن الشفاعة: الدعاء، والشفاعة كلام الشفيع للملك ونحوه عند حاجة يسألها لغيره. وقال ابن دقيق العيد: الأقرب أن اللام فيها للعهد والمراد الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف ولا خلاف في

وقوعها. وقيل الشفاعة التي اختص بها أنه لا يرد فيها يسأل، وقيل الشفاعة: لخروج من في قلبه ذرة من إيهان من النار، وقيل في رفع الدرجات في الجنة، وقيل قوم استوجبوا النار فيشفع في عدم دخولهم الدرجات في الجنة، وقيل قوم المتوجبوا النار فيشفع في عدم دخولهم إياها، وقيل إدخال قوم الجنة بغير حساب وهي أيضاً مختصة به وله قوله «وبعثت الى الناس عامة» أي لقومه ولغيرهم من العرب والعجم والأسود والأحمر، قال الله تعالى «وما أرسلناك الآكافة للناس» (١). وخص الله سبحانه وتعالى ببقاء معجزته لبقاء دعوته ووجوب قبولها على من بلَغتُهُ الى آخر الزمان. قوله وله وفيه «فأيها رجل أدركتُهُ الصلاة فليصل» يعني يتيمم ويصلي، دليل على تيمم المقيم الحضري إذا علم الماء كالمسافر إذا خاف فوت الصلاة.

قال النووي رحمه الله: إحتج به مالك وأبو حنيفة في جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض. (٢). قوله ويه (وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء) وقوله «وجعل التراب في طهوراً» قال العيني: الاستدلال بلفظ التربة على خصوصية التيمم بالتراب ممنوع لأنّه تربة كل مكان مافيه من تراب وغيره. وأجيب بأنه ورد في الحديث المذكور «وجعل التراب في طهوراً» أخرجه أحمد والبيهقي باسناد حسن، والجواب: أن تعيين لفظ التراب في الحديث المذكور لكونه أمكن وأغلب لا لكونه محصوصاً به، على انا نقول: التمسك باسم الصعيد: وهو وجه الأرض تراباً كان أو صخراً لا تراب عليه أو غيره (٣) اولى.

قال النووي رحمه الله: والصحيح في المذهب أنه لا يجوز الا بتراب وبه قال أحمد وابن المنذر وداود وقال أبوحنيفة ومالك يجوز بكل أجزاء الأرض حتى بصخرة مغسولة. واحتجوا بقول الله تعالى

<sup>(</sup>١) سبأ، سوة (٣٤)، آية (٢٨).

<sup>(</sup>٢) العيني، عمدة القارئ، جـ٤، ص٧-١٠ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ص١٠-١١.

«فتيمموا صعيداً طيباً» والصعيد ماعلى الأرض وبقوله على «جعلت لنا الأرض مسجداً وطهوراً» رواه البخاري ومسلم.

قال: واحتج أصحابنا بقوله تعالى «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» وهذا يقتضي أن يمسح بها له غبار يعلق بعضه بالعضو، وبحديث حذيفة. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنها قال: الصعيد الحرث حرث الأرض، قال والتيمم طهارة تعبدية فاختصت بها جاءت به السنة كالوضوء والله أعلم (1).

٤- وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بَعَنَني ٱلنِبِي عَلَيْ فَي حَاجَة مُا أَجْدَ فَلَمْ أَجِدْ آلماءَ فَتَمَرَّغْت في الصّعِيدِ كما تَتَمَرَّغُ الدَّابَّة ثُمُ الْمَيْتُ النِبِي عَلِيهِ فَلَا اللَّهُ ثُمَ اللَّهُ ثُمَ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

٥- وعن ابن عمر (اض) عنهماقال: قال رسول الله على «التيمم ضربتانِ ضربة للوجه وضربة لليدينِ إلى المرفقين رواه الدار قطني وصحح الأثمة وقفة.

# الشرح:

قال النووي رحمه الله: المشهور أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين، فان حصل استيعاب الوجه واليدين بالضربتين والآ وجبت الريادة حتى يحصل الاستيعاب. وحكى أبو ثور وغيره قولاً للشافعي في القديم أنه يكفي مسح الوجه والكفين، وهذا القول وإن كان قديماً مرجوحاً عند الأصحاب فهو القوي في الدليل والأقرب الى ظاهر السنة الصحيحة.

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٧، ص٧٣٧-٢٣٣.

قال: وأما قدر الواجب من اليدين فالمشهور من مذهبنا أنه الى المرفقين كما سبق وبه قال مالك وأبوحنيفة وأكثر العلماء، وقال آخرون: الواجب ضربة للوجه والكفين، حكاه ابن المنذر عن عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق، قال ابن المنذر وبه أقول وبه قال داود وحكاه الخطابي عن عامة أصحاب الحديث.

قال الشافعي رحمه الله: إنها منعنا أن نأخذ برواية عهار في الوجه والكفين لثبوت الحديث عن النبي على أنه مسح وجهه وذراعيه وأن هذا أشبه بالقرآن، والقياس أن البدل من الشئ يكون مثله. قال البيهقي: حديث عهار أثبت من مسح النراعين، الا أن حديث النراعين جيد بشواهده ورواه جابر عن النبي على «التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين». قال: وقد صح عن ابن عمر من قوله وفعله «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين» قال الخطابي: الاقتصار على الكفين أصح في الرواية، ووجوب الذراعين أشبه بالأصول وأصح في القياس، والله أعلم (١).

٩- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله وضوء المسلم وإنْ لَمْ يَجِدِ الماء عَشْرَ سِنِينَ فإذا وَجَدَ الماء فَلْيَتِقِ الله وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ وواه البزار وصححه ابن القطان ولكن صوّب الدار قطني إرساله.

٧- وللترمذي: عن أبي ذر نحوه وصححه الترمذي.

الشرح

قال العيني رحمه الله: «الصعيدُ الطّيبُ» أي الأرضُ الطاهرة وقال قتادة: الصعيد الأرض التي لا نَبْتَ فيها ولا شجر، قوله «ولو الى عشر سنين» المراد بها الكثرة لا العشرة بعينها والمعنى أن له أن يفعل التيمم دفعة واحدة يكفيه عشر سنين. قال الحسن البصري: يكفيه

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٧، ص٧٢٨-٢٣١.

التيمم الواحد مالم يحدث. والقصد أن التيمم حكمه حكم الوضوء في جواز أداء الفرائض المتعددة به والنوافل مالم يحدث. بأحد الحدثين، وهو قول أصحابنا - الحنفية - وبه قال إبراهيم وعطاء وابن المسيب والزهري وأجرون. وقال الشافعي يتيمم لكل صلاة فرض وبه قال مالك وأحمد وإسحق وهو قول قتادة وربيعة وآخرين (۱).

قال النووي رحمه الله: والجواب عن قياسهم على الوضوء، أنه قربة مقصودة في نفسها ترفع الحدث بخلاف التيمم فانه ضرورة فاختص بحال الضرورة كأكل الميتة ولأن التيمم لاباحة الصلاة ولا تباح الصلاة قبل الوقت. والجواب عن مسح الخف: أنه رخصة وتخفيف فلا يضيق باشتراط الوقت، يدل على أنه رخصة للتخفيف جوازه مع القدرة على غسل الرجل، والتيمم ضرورة ولهذا لا يجوز مع القدرة على استعمال الماء. والجواب عن إزالة النجاسة أنها طهارة رفاهية فالتحقت بالوضوء بخلاف التيمم. وقولهم يصلح للمبدل فصلح للبدل ينتقض بالليل فانه يصلح لعتق الرقبة في الكفارة دون بدله وهو الصوم وينتقض بيوم العيد فانه يصلح لنحر الهدي دون بدله وهو الصوم.

وقال أبوحنيفة وموافقوه رحمهم الله: يجوز التيمم قبل الوقت واحتجوا بالقياس على الوضوء ومسح الخف وإزالة النجابية ولأنه وقت يصلح للمبدل فصلح للبدل كها بعد دخول الوقت (٢).

أقول: قوله والله المحالة الله والله والله

<sup>(</sup>١) العيني، عمدة القارئي، جـ٤، ص٧٢-٢٤.

<sup>(</sup>٢) النووي، المجموع، جـ٢، ص٢٦٤-٢٦٥.

والقدرة على استعماله والله أعلم.

٨- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خَرَجَ رَجُلانِ فَي سَفَرٍ فَحَضَرِتِ الصَّلاةُ وَلَيْسَ مَعَهُما مَاءُ فَتَيَمَّما صَعِيداً طَيباً فَصَلَيا ثُمَّ وَجَدا الماء في الوَقْتِ فأعادَ أَحَدُهُما الصَّلاةَ وَالوُضُوء وَلَمْ يُعِدِ الآخر ثُمَّ أَتَيا رسُولَ الله عَلَيْ فَذَكرا ذالِكَ لَهُ فَقالَ لِلذي لَمْ يُعِدْ. ء أَصَبْتَ السَّنَة وَاجزأَتْكَ صَلاتُكَ ، وقالَ للآخرِ لَكَ الأَجْرُ مَرْتَيْنِ». رواه أبو داود والنسائي.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: (فرع) في مذاهب العلماء فيمن صلى بالتَيمُم في السفر ثم وجَدَ الماء بعد الفراغ من الصلاة: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا إعادة عليه سواء وجَد الماء في الوقت أو بعده حتى لو وجده عقب السلام فلا إعادة عليه وبه قال مالك وأبوحنيفة والأوزاعي وأحمد وإسحق والمزني وابن المنذر وجمهور السلف والخلف.

وحكى ابن المنذر عن طاووس وعطاء والقاسم بن محمد ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة أنهم قالوا: إذا وجد الماء في الوقت لزمته الاعادة واستحبه الأوزاعي ولم يوجبه. قال ابن المنذر وأجمعوا أنه إذا وجده بعد الوقت لا إعادة عليه. واحتج لهؤلاء بأن الماء هو الأصل فوجوده بعد التيمم كوجود النص بعد الحكم بالأجتهاد.

قال: واحتج أصحابنا بحديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال «خرج رجلان في سفر. . . . » الحديث . قال أبو داود وذِكْر أبي سعيد في هذا الحديث وهُمٌ وليس بمحفوظ بل هو مرسل .

قلت: إن الشافعي يحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى أو بمرسل من الصحابة أو عوام أخرى أو بموسل الصحابة أو عوام العلماء، وقد وجد في هذا الحديث شيئان من ذلك:

أحدهما: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه «أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد نيمم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يُعِد الصلاة» وهذا صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما.

الثاني: روى البيهقي باسناده عن أبي الزناد قال «كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي الى قولهم منهم سعيد بن المسيب وذكر تمام الفقهاء السبعة بالمدينة يقولون: من تيمم وصلى ثم وجد الماء وهو في الوقت أو بعده لا إعادة عليه».

واحتج أصحابنا أيضاً بالقياس على المريض يصلي بالتيمم أو قاعداً لا إعادة عليه. والجواب عن احتجاجهم أن ماذكروه ليس نظير مسألتنا بل نظيره من صلى بالتيمم ومعه ماء نسيه ونظير مسألتنا ماعمله الصحابي باجتهاده ثم نزل النص باثبات الحكم بخلاف اجتهاده فانه لا يبطل ماعمله، والله أعلم (1).

9- وعن ابن عباس رضي الله عنها في قوله عز وجل «وإنْ كُنتُمْ مرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ» قال إذا كانَتْ بِالرَّجُلِ الجِراحَةُ في سبيل الله والقُرحُ فيجنِبُ فيَخافُ أَنْ يَمُوتَ إذا آغْتَسَلَ تَيمَّمَ. رواه الدار قطني موقوفاً ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: المرض ثلاثة أضرب:

أحدها: مرض يسير لا يخاف من استعمال الماء معه تلفاً ولا مرضاً مخوفاً ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئاً فاحشاً وذلك كصداع ووجع ضرس وحُمَّى وشبهها فهذا لا يجوز له التيمم بلاخلاف عندنا. ولأن النبي عَيِي قال «الحُمَّى من فَسيح جَهَنَّمَ فأبْرِدُوها بالماء» رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر وغيره. ندب النبي عَيِي الى الماء للحُمَّى فلا تكون سبباً لتركه.

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٧، ص٣٣٨-٣٣٩.

الضرب الثاني: مرض يخاف معه من استعمال الماء تلف النفس أو عضو أو حدوث مرض أو فوات منفعة عضو فهذا يجوز له التيمم مع وجود الماء

الثالث: أن يخاف إبطاء البرء أو زيادة المرض وهي كثرة الألم وإن لم تطل مدته أو خاف حصول شين فاحش على عضو ظاهر وهو الذي يبدو في حال المهنة غالباً ففي المسألة قولان: أصحهما جواز التيمم ولا إعادة عليه. وبه قال أبوحنيفة ومالك وأحمد وداود وأكثر العلماء. لظاهر الآية وعموم البلوى(١).

• ١ - وعن على رضي الله عنه ، قال : «إنكَسَرتْ إحْدى زَنْدَيُّ فَسأَلْتُ رَسُولَ الله عَلَيْةِ فأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الجَبَائِرِ» . رواه ابن ماجه بسند واهٍ جداً .

الله عنه - في الرجل الذي شُعَ فاغتسل فَهَاتَ - «إنها كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَعِمَّمَ وَيعصِبَ عَلَى جُرْجِهِ خِرْقَةً يَمْسَح عَلَى جُرْجِهِ خِرْقَةً يَمْسَح عَلَيْها ويَغْسَلُ سَائِرَ جَسَدِهِ». رواه أبوداود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على راويه.

## الشرح:

قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: إذا كان في بعض أعضاء طهارة المحدث أو الجنب أو الحائض والنفساء قرح ونحوه وخاف من استعمال الماء الخوف المجوز للتيمم لزمه غسل الصحيح والتيمم عن الجريح، قال: فان كان الجريح جنباً أو حائضاً أو نفساء فهو نحير إن شاء غسل الصحيح ثم تيمم عن الجريح وإن شاء تيمم ثم غسل إذ لا ترتيب في طهارته.

إن خاف لوأفاض الماء إصابة الجريح أمسَّ الماء الصحيح إمساً لا يفيض وأجزأه ذلك إذا كان جنباً والجراحة في غير أعضاء

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٧، ص٣١٣-٣١٤.

الوضوء فغسل الصحيح وتيمم للجريح ثم أحدث قبل أن يصلي فريضة لزمه الوضوء ولا يلزمه إعادة التيمم لأن تيممه عن غير أعضاء الوضوء فلا يؤثر فيه الحدث. (فرع):

قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أن الجريح يلزمه غسل الصحيح والتيمم عن الجريح وهو الصحيح في مذهب أحمد وعن أبي حنيفة ومالك إن كان أكثر بدنه صحيحاً اقتصر على غسله ولا يلزمه التيمم وإن كان أكثره جريحاً كفاه التيمم ولا يلزمه غسل شئ، والله أعلم (١).

قال النووي: قال الأزهري: الجبائرهي الخشب التي تُسوّى فتوضع على موضع الكسر وتُشَد عليه حتى تنجبر على استوائها، واحدتها جِبارة بكسر الجيم وجبيرة بفتحها.

عن جابر رضي الله عنه أنرجلاً أصابه حجر فشجه في رأسه ثم إحتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: مانجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فهات. فقال النبي واله «إنها كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة يمسح عليها ويغسل سائر جسده». رواه أبو داود والبيهقى وضعفه البيهقى.

قال أصحابنا: إذا احتاج الى وضع الجبيرة وضعها فإن كان لا يخاف ضرراً من نزعها وجب نزعها وغسل ماتحتها إن لم يخف ضرراً من غسله. قال العبدري: وقال مالك وأبوحنيفة وأحمد وداود لا يلزمه نزعها وإن لم يخف ضرراً (١).

١٧- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «من السُّنَةِ أَنْ لا يُصَلِّي الله عنهما قال: «من السُّنَةِ أَنْ لا يُصَلِّي الله عنهم الواجدِ إلا صَلاةً واجدَةً ثُمَّ يتيمم للصَّلاةِ الأُخرى». رواه الدار قطني باسنادٍ ضعيف جداً.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص ٣٢٠-٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) النووي، المجموع، جـ٧، ص٥٧-٣٥٣.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: (فرع) في مذاهب العلماء فيما يباح بالتيمم الواحد من فرائض الاعيان: -

مذهبنا أنه لا يباح الا فريضة واحدة وبه قال أكثر العلماء وحكر ابن المنذر عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم والشعبي والنخعي وقتادة وربيعة ومالك والليث وأحمد وإسحق.

وحكي عن ابن المسيب والزهري وأبي حنيفة ويزيد بن هارون أنه يصلي به فرائض مالم يحدث، قالوا وروي هذا أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنها وقال أبو ثور: يجوز أن يجمع فوائت بتيمم ولا يصلي به بعد خروج الوقت فريضة أخرى. وقال المزني وداود: يجوز فرائض بتيمم واحد كما قال أبو حنيفة وموافقوه.

قال الروياني في الحلية: وهو الاختيار وهو الأشهر من مذهب أحمد خلاف مانقله عنه ابن المنذر. واحتج لمن جوز فرائض بتيمم واحد بقوله على «الصعيد الطيب وضوء المسلم مالم يجد الماء» وهو حديث صحيح كما سبق وبالقياس على الوضوء وعلى الجمع بين نوافل بتيمم وعلى مسح الخف ولأن الحدث الواحد لا يجب له طهران، والله أعلم ((1)).

-باب الحيض-

١- عن عائشة رضي الله عنها أنّ فاطمة بِنْتَ حُبَيْشِ كَانَتْ تُسْتَحاضُ فَقَالَ لها رَسولُ الله ﷺ «إنَّ دَمَ الحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فإذا كَانَ ذلِكِ فأمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ فإذا كَانَ الآخَرُ فَتَوضَيْمِي وَصَلِي». رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص٣٢٤.

الشرح:

قال الله تعالى «ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعْتَزِلوا النسّاء في المحيض ولا تقرَبوهُنَ حتى يطْهُرْنَ فإذا تطَهّرن فأتوهُنَ من حيثُ أمركُمُ الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» (١).

قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة وأصل الحيض السيلان، يقال حاض الوادي أي سال، ويسمى حيضاً لسيلانه في أوقاته قاله الزهري.

والحيض دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة. والأستحاضة: سيلانُ الدم في غير أوقاته. ودم الحيض يخرج من قعر الرحم ويكون أسود محتدماً أي حاراً كأنه محترق. والاستحاضة دم يسيل من العاذل وهو عرق فمه الذي يسيل في أدنى الرحم دون قعره (١).

قال تعالى «فاعتزلوا النساء في المحيض» قيل انه دم الحيض وقيل زمانه وقيل مكانه وهو الفرج. ومعلوم أن الحيض من الأمور العامة المتكررة ويترتب عليه مالا يُحصى من الأحكام كالطهارة والصلاة والصوم والحج والاعتكاف والولادة والبلوغ والوطء والطلاق والخلع والأيلاء وكفارة القتل وغيرها والعدة والاستبراء وغير ذلك من الأحكام.

قال: أجمعت الأمة على أنه يجرم على الحائض الصلاة فرضها ونَفْلُها وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضي إذا طهرت. قال أبوجعفر بن جرير في كتابه إختلاف الفقهاء: أجمعوا على أن عليها اجتناب كل الصلوات فرضها ونفْلِها وإجتناب جميع الصيام فرضه ونفله واجتناب الطواف فرضه ونفله وأنها إن صلت أو طافت أو صامت لم يجزها ذلك عن فرض كان عليها. ونقل ابن المنذر

 <sup>(</sup>١) البقرة، سورة (٣)، آية ().

<sup>(</sup>٢) النووي، المجموع، جـ٧، ص٣٦٣.

وآخرون الاجماع أنها لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم. واستدل الشافعي رحمه الله على سقوط فرض الصلاة بدليل آخر فقال: وجدت كل مكلف مأموراً بفعل الصلاة على حسب حاله في المرض والمسايفة وغير ذلك والحائض مكلفة وغير مأمورة بها على حسب حالها فعلمت انها غير واجبة عليها(۱).

٧- وفي حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها عن أبي داود «وتجلس في مِرْكَنِ فإذا رَأْتْ صُفْرةً فَوْقَ الماء فَلْتَغْتَسِلْ للظَّهْرِ والعَصْرِ عُسْلًا واحِداً وتَغْتَسِلُ للفَّهْرِ والعِشاء عُسْلًا واحِداً وتَغْتَسِلُ للفَجْرِ عُسْلًا واحداً وتَغْتَسِلُ للفَجْرِ فَلْكَ».

٣- وعن خُنت بنت جَحْش رضي الله عَنْها قَالَت «كُنْتُ اسْتحاضُ حَيْضَةً كثيرةً شَديدةً فأتيتُ النّبي عَيَّةً اسْتَفْتِيه فقال: إنها هي ركْضَةٌ مِنَ الشَّيْطانِ فَتَحيَّضي ستَةَ أيَّام أو سَبعة أيام ثم اغتسلي فإذا استنقاتِ فَصَلي أربعة وعشرين أوثلاثة وعشرين وصُومي وصَلي فانً ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كلَّ شَهْرٍ كها تحيضُ النِسّاء فاذا قويتِ على أنْ تُوخِري الظُهْرَ وتَعَجَلي العَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلي حِينَ تَطْهُرِين وتُصلي الطُهْرَ والعَصْرَ جميعاً ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العِشاء ثم تغتسِلين وتجمعين بين الصبح تغتسِلين وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي». رواه الخمسة الأوت النسائي، وصححه الترمذي وحسنه البخاري.

٤- وعن عائشة رضي الله عنها «أن أم حبيبة بنت جحش شكت الى رسول الله ﷺ الدَّمَ. فَقَالَ: امكثي قَدْرَ ماكانَتْ تَحْبِسكِ حَيْضَتُكِ ثم إغتَسِلي فكانَتْ تَغْتَسِلُ لكل صلاة» رواه مسلم وفي رواية للبخاري «وتوضئي لكل صلاة» وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص٣٦٣-٣٦٩.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: إذا كانت لها عادة دون خسة عشر يوماً فرأت الدم وجاوز عادتها وجب عليها الأمساك كها تمسك عنه الحائض لاحتهال الانقطاع قبل مجاوزة خسة عشر يوماً فيكون الجميع حيضاً، ثم إن انقطع خسة عشر يوماً فها دونها فالجميع حيض وإن جاوز خسة عشر يوماً علمنا أنها مستحاضة فيجب عليها أن تغتسل ثم إن كانت غير مميزة ردت الى عادتها فيكون حيضها أيام العادة في القدر والوقت وما عدا ذلك فهوطهر تقضي صلاته. وسواء كانت العادة أقل الطهر والحيض أو غالبهما أو أقل الطهر وأكثر الحيض أو غير ذلك وسواء قصرت مدة الطهر أو طالت فترد في ذلك الى مااعتادته من الحيض والطهر ويكفيها ذلك.

قال المصنف رحمه الله: «فان استمر بها الدم في الشهر الثاني وجاوز العادة اغتسلت عِنْدَ مُجاوزةِ العادة لانا علمنا بالشهر الأول أنها مستحاضة فتغتسل في كل شهر عند مجاوزة العادة بمرة وتصلي وتصوم». قال النووي رحمه الله. وإنها اقتصر المصنف (٢)على ذكر الصوم والصلاة تنبيها بها على ماسواهما.

وتثبت العادة بمرة فاذا حاضت في كل شهر خمسة أيام ثم استحيضت في شهر بعده ردت الى الخمسة، وتثبت العادة بالتمييز كما تثبت بانقطاع الدم فاذا رأت المبتدأة خمسة أيام دماً أسْوَدَ ثم أصْفَرَ واتصل ثم رأت في الشهر الثاني دماً مبهاً كان عادتها أيام السواد (١).

قال النووي رحمه الله: حديث حمنة صحيح رواه. أبوداود والترمذي، قال النبي عَلَيْ لحمنة بنت جحش رضي الله عنها «أنعتُ لك الكرسف فقال النبي عَلَيْ لحمنة بنت جحش رضي الله عنها «أنعتُ لكِ الكرسف فقالت انه أكثر من ذلك فَقَالَ تَلَجَّمِي » وفي رواية أبي

<sup>(</sup>١) النووي: المجموع، جـ١، ص٥٢٥-٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) الشيرازي في المهذب.

داود «فاتخِذِي ثَوْباً»

قال أصحابنا: فاذ استوثقت بالشد على الصفة المذكورة ثم خرج دمها بلا تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها ولها أن تصلي بعد فرضها ماشاءت من النوافل لعدم تفريطها ولتعذر الاحتراز عن ذلك مذهبنا أنها لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضة مؤداة كانت أو مقضية . وقال أبوحنيفة رحمه الله: - طهارتها مقدرة بالوقت فتصلي ماشاءت من الفرائض والنوافل والفوائت في الوقت فاذا خرج بطلت طهارتها . وينبغي أن تبادر بالصلاة عقب طهارتها .

قال النووي رحمه الله: وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرها أن النبي على أمرها بالغسل لكل صلاة فليس فيها شئ ثابت وقد بَين البيهقي ومن قبله ضعفها. وإنها صح في هذا مارواه البخاري ومسلم في صحيحها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحاضت فقال لها النبي على «إنها ذلك عِرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كُلِّ صَلاةٍ».

قال الشافعي رحمه الله: إنها أمرها رسول الله على أن تغتسل وتصلي وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. قال: ولا شك ان غسلها كان تطوعاً غير ما أمرت به وذلك واسع لها(١).

٥- وعن أم عطية رضي الله عنها قالَتْ «كُنّا لا نَعُدُ الكُدْرَةَ وَالْصُفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئاً» رَواهُ البخاري وأبو داود واللفظ له.

الشرح

قال النووي رحمه الله: روى مالك في الموطأ عن عقبة بن أبي عقبة عن أمه مولاة عائشة رضي الله عنها قالت كانت النساء يبعثن الى عائشة رضي الله عنها بالدُرْجَةِ فيها الكُرْسُفُ فِيه الصفرةُ من دَم الحيض فتقول: لا تعجلن حتى تَريْنُ القَصَّةَ البَيْضاء تريد بذلك

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٧، ص٥٤٨-٣٤٥.

الطُّهْرَ من الحَيْضَةِ، هذا لفظه في الموطأ وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً بصيغة جزم.

قال النووي رحمه الله: الصحيح أن الصفرة والكدرة في الأمكان حيض ولا تقيد بالعادة ونقله صاحب الشامل عن مالك وسفيان والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق، وقال أبويوسف: الصفرة حيض والكدرة ليست بحيض الآأن يتقدمها دَمُ. وقال أبوثور إنَّ تقدمها دم فهي حيض والا فلا واختاره ابن المنذر(١).

قال ابن رشد رحمه الله: ومن رام الجمع بين الحديثين قال: إن حديث أم عطية هو بعد انقطاع الدم وحديث عائشة في أيام الحيض وحديث أم عطية في غير أيام الحيض (٢).

٦- وعن أنس رضي الله عنه «أنَّ اليَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ الْمَرَأَةُ الْمَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ الْمَرَأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، فَقَالَ النبِيِّ ﷺ: إصْنَعُوا كُلَّ شي إِلَّا النِّكَاحَ.». رواه مسلم.

٧- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله عليه يَالِمُونَ فَأَدُرُ فَيُباشِرُني وأنا حائِضٌ». متفق عليه. الشرح:

قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة. قال أصحابناوغيرهم: مَنِ استحلَّ وطْء الحائض حكم بكفره ومن فعله جاهلاً وجود الحيض أو تحريمه أو ناسياً أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا كفارة، لحديث ابن عباس رضي الله عنها أن النبي والله قال «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص ١٠٠٠ - ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، جـ١، ص٧٤.

قال: وممن قال بتحريم الاستمتاع بها بين السرة والركبة: أبو حنيفة ومالك وحكاه البغوي عن أكثر أهل العلم. وممن قال بالجواز: الشعبي والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحق.

(فرع):

إذا قلنا تحرم المباشرة بين السُرَّة والركبة ففعله متعمداً مختاراً عالماً بالتحريم أثم ولا كفارة عليه بلا خلاف. فان الوطء حرام بالاجماع ويكفر مستحله وهذا بخلافه.

قال أصحابنا يتعلق بالحيض أحكام: -

أحدها: يمنع صحة الطهارة إلا أغسال الحج ونحوها بما لا يفتقر الى الطهارة. الثاني: تحرم الطهارة بنيّة العبادة إلا مااستثنيت من أغسال الحج ونحوها. الثالث: يمنع وجوب الصلاة. الرابع: يحرم الصلاة. الخامس: يمنع صحتها، وكذلك الصوم ويحرم مس المصحف وحمله وقراءة القرآن والمكث في المسجد وسجود التلاوة والشكر ويمنع صحته. السادس: يمنع صحة الاعتكاف في المسجد ويحرمه. السابع: يحرم الوطء وكذا المباشرة بين السرة والركبة على أصح الأوجه. الثامن: يحرم الطلاق ولكنه يقع ويُحسبُ. التاسع: تبلغ به الصبية ولها أحكام البالغات. العاشر: تتعلق به العدة والاستبراء. الحادي عشر: يوجب الغسل (۱).

٨- وعن ابن عباس رضي الله عنها عن رسول الله ﷺ في الذي يَأْتِي امرأته وهِي حائِضٌ قَالَ: «يتصدقُ بدينارٍ أو بِنِصْفِ دينارٍ» رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه.

الشرح:

قال النووي رحمه الله والكفارة الواجبة دينار إن كان الجماع في إقبال الدم ونصف دينار إن كان في إدباره والمراد باقبال الدم زمن قوته

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٧، ص٧٧٤-٣٨٠.

واشتداده، وبادباره ضعف وقربه من الانقطاع، وفي قول لا يلزمه كفارة بل يُعَزَّر، ويستغفر الله تعالى ويتوب لكن تستحب الكفارة إذا كان الزوج عالماً بالحيض وتحريمه مختاراً في الوطء.

ومن أوجب ديناراً أو نصفه فه وعلى الزوج خاصة وهو مثقال الاسلام المعروف من الذهب الخالص ويُصْرف الى الفقراء والمساكين ويجوز صرفه الى فقير واحد. قال رحمه الله: في مباشرة الحائض بين السرة والركبة ثلاثة أوجه أصحها عند جمهور الأصحاب أنها حرام وهو المنصوص للشافعي في الأم. قال تعالى «فاعتزلوا النساء في المحيض». والثاني: أنه ليس بحرام لحديث أنس رضي الله عنه فانه صريح في الاباحة. والوجه الثالث: إنْ وَثِقَ المباشِرُ تحت ازار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة أو شدة ورع جاز والا فلا. وفي نفسه عن الفرج لضعف شهوة أو شدة ورع جاز والا فلا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله عنها قالت : «كانت إحدانا إذا كانت قالت وأيّكم يملك إربه »متفق عليه قالت وأيّكم يملك إربه العلماء فيمن وطئ في الحيض عامداً عالماً:

المشهور في مذهبنا أنه لا كفارة عليه وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابها وأحمد في رواية وحكاه الخطابي عن أكثر العلماء. وقالت طائفة من العلماء: يجب الدينار ونصفه على التفصيل المتقدم حكاه ابن المنذرعن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والأوزاعي وأحمد وإسحق.

9- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله عنه قال: منفق عليه في حديث والنسسَ إذا حاضَتِ المرأةُ لَمْ تُصَلِّ ولَمْ تَصُمْ». متفق عليه في حديث طويل.

الله عنها قالت «لما جِعْنا سَرفَ جِعْت عائشة رضي الله عنها قالت «لما جِعْنا سَرفَ جِعْت فَقَالَ النّبِيّ عَلَيْهُ : افْعَلَى ما يَفْعَلُ الحَاجُ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتّى فَقَالَ الخَاجُ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتّى

تَطْهُري». متفق عليه في حديث طويل.

11- وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سألَ النّبِيِّ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ النّبِيِّ عَلَيْهُ «مَا يَحِلُ مِن امرأتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: مَا فَوْقَ الأزارِ». رواه أبو داود وضعَّفَهُ.

الشرح:

قال الشير ازى رحمه الله: إذا حاضت المرأة حرم عليها الطهارة لأن الحيض يوجب الطهارة وما أوجب الطهارة منع من صحتها كخروج البول. ويحرم عليها الصلاة لقوله عليه «إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» ويسقط فرض الصلاة لما روت عائشة رضى الله عنها قالت: كنا نحيض عند رسول الله عليه فلا نقضى الصلاة ولا نؤمر بالقضاء» ولأن الحيض يكثر فلو أوجبنا قضاء ما يفوتها لشقّ وضاق. ويحرم عليها الصوم لما روي عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» فدل على أنهن كن يفطرن. ولا يسقط لحديث عائشة رضى الله عنها ولأن الصوم في السنة مرة فلا يشق قضاؤه ولم يسقط. ويحرم عليها الطوفان لقوله عليها لعائشة رضي الله عنها «إصنعي مايصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» ولأنه يفتقر الى الطهارة ولا يصح منها الطهارة، ويحرم عليها قراءة القران لقول علي «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القران» ويحرم عليها حمل المصحف ومسه لقوله تعالى «لا يمسه الا المطهرون» ويحرم عليها اللبث في المسجد لقوله علي «لا أحِل المسجد لجنب ولا

قال: ويحرم الوط، في الفرج ويحرم الاستمتاع فيها بين السرة والمركبة وقال أبو إسحق لا يحرم غير الوط، والمذهب الأول لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال «سألتُ رسولَ الله عليه عنه أنه قال «سألتُ رسولَ الله عليه المرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: مافوق الازار».

وإذا طهرت من الحيض حل لها الصوم لأن تحريمه بالحيض وقد زال الحيض ولا تحل الصلاة والطواف وحمل المصحف وقراءة القرآن لأن المنع منها لأجل الحدث والحدث باقٍ ولا يحل الاستمتاع بها حتى تغتسل لقول عالى «ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهُّرْن فأتوهن من حَيْثُ أمركم الله» قال مجاهد: حتى يغتسلن فان لم تجد الماء . فتيممت حل لها ما يحل بالغسل لأن التيمم قائم مقام الغسل فاستبيح به مايستباح بالغسل. وإن تيممت وصلت فريضة لم يحرم وطؤها(١) ١٢- وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت «كَانْتِ النَّفُساءُ تَقْعُدُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْماً». رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وفي لفظ له «ولم يأمُرها النبي عليه بقضاء صلاةِ النفاس ». وصححه الحاكم.

قال الشير ازي رحمه الله: دم النفاس يحرم مايحرمه الحيض ويسقط به مايسقطه الحيض لأنه حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل فكان حكمه حكم الحيض فان خرج قبل الولادة شئ لم يكن نفاساً وإن خرج بعد الولادة كان نفاساً.

قال: وأكثر النفاس ستون يوماً، وقال المزني أربعون يوماً. والدليل على ماقلناه ماروى عن الأوزاعي أنه قال: عندنا امراة ترى النفاس شهرين. وعن عطاء والشعبي وعبدالله بن الحسن العنبري والحجاج بن أرطأة أن النفاس ستون يوماً. وليس لأقله حد، وقد تلد المرأة ولا ترى الدم. ورُوي أن امراة ولدت على عهد رسول الله علية «فلم تر نفاساً فَسُمِيَّت ذات الجفوف».

فان ولدت توأمين بينهم زمان ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: يعتبر النفاس من الولد الأول لأنه دم يعقب الولادة فاعتبرت المدة عنه كما لو

<sup>(</sup>١) انشير ازي، المهذب، جـ١، ص٣٨.

كان وحده.

والثاني: يعتبر من الثاني لأنه مادام عليها حمل فالدم ليس بنفاس كالدم الذي تراه قبل الولادة.

والثالث: أنه يعتبر ابتداء المدة من الأول ثم تستأنف المدة من الثاني لأن كل واحد منها سبب للمدة، فاذا وجد اعتبر الابتداء من كل واحد منها (١).

# -كتاب الصلاة-باب المواقيت

١- عن عبدالله بن عمر ورضي الله عنها أن النبي على قال «وَقْتُ الظُّهْ وِإِذَا زَالَتَ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَالَمْ يَحْضُر وَقْتُ الغَصْر مَالَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ. وَوَقْتُ صَلاةِ المَغْرِبِ وَقْتُ العَصْر مَالَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ. وَوَقْتُ صَلاةِ المَغْرِبِ مَالَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ ووَقْتُ صَلاةِ العِشَاءِ التي نِصْفِ اللَّيلِ الأوْسَط وَوَقَّتُ مَلاةِ العَشَاءِ التي نِصْفِ اللَّيلِ الأوْسَط وَوَقَّتُ مَلاةِ العَشَاءِ التي نِصْفِ اللَّيلِ الأوْسَط وَوَقَّتُ مَلاةٍ الصَّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَالَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ». رواه مسلم. صَلاةِ الصَّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَالَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ». رواه مسلم. ٢- وله من حديث بريدة في العصر «والشَّمْسُ بَيْضا عَقِيَّة». ٣- ومن حديث أبي موسى «والشَّمْسُ مُرْتَفِعَة».

#### الشرح:

قال العيني رحمه الله: الصلاة في اللغة: الدعاء، قال تعالى «وَصَلِّ عليهِم» أي أدعُ لهم، وفي الحديث في إجابة الدعوة «وإن كان صائعاً فليُصَلِّ » أي فليدع لهم بالخير والبركة. وقيل أصلها من التعظيم وسميت العبادة المخصوصة صلاة لما فيها من تعظيم الرب. وقيل من الرحمة وقيل من التقرب.

وأما معناها الشرعي فهي عبارة عن الأركان المعهودة والأفعال المخصوصة (٢٠). المخصوصة (٢٠).

<sup>(</sup>١) الشيرازي، المهذب، جـ١، ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) العيني، عمدة القارئ، جـ٤، ص ٣٩.

فضل الصلاة:

قال النووي رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسولَ الله عنه أله يقل عنه أله يقل عنه أله يعتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شئ؟ قالوا: لا يبقى من درنه شئ. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمح الله بهن الخطايا». رواه البخاري ومسلم.

وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله علي «مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جارِ على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات». رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عِين قال «الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن مالم تُغشُ الكبائر. » رواه مسلم وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله علي قال: «من صلى البردين دخل الجنة» رواه البخاري ومسلم. البردان: الصبح والعصر(١). وعن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه «عن رسول الله عليه أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئاً. قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكادون يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: قد انتصف النهار وهو كان أعلمَ منهم. ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان عند ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائِل فقال: الوقت ما بين هذين. ».

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٣، ص٧٠.

رواه مسلم (۱)

قال: وأول وقت الظهر زوال الشمس، نقل الأجماع فيه خلائق، والمراد بالزوال مايظهر لنا لا الزوال في نفس الأمر فلوشرع في تكبيرة الاحرام بالظهر قبل ظهور الزوال ثم ظهر عقبها أو في أثنائها لم تصح الظهر. قال وكذا الصبح ولواجتهد فيها وطلع الفجر بحيث علم وقوعها بعد طلوعه لكن في وقت لا يتصور أن يبين الفجر للناظر لم تصح الصبح والله أعلم.

وأما آخر وقت للظهر فهو إذا صار ظل الشئ مثله غير الظل الذي يكون له عند الزوال وإذا خرج هذا دخل وقت العصر متصلا به ولا اشتر اك بينهما. هذا مذهبنا وبه قال الأوزاعي والثوري والليث وأبو يوسف ومحمد وأحمد. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يبقى وقت الظهر حتى يصير الظيل مثليه فاذا زاد على ذلك يسيراً كان أول وقت العصر(١).

قال في فتح القدير: معرفة الزوال أن تنصب عصاً مثلاً بين أوقات الضحى فها دام الظل ينقص فهي في الارتفاع فاذا أخذ يزيد فأول أخذه للزيادة الزوال فليحفظ مقدار الظل إذ ذا ك فاذا بلغ ظل كل شئ طوله أو طوليه على الخلاف مع ذلك المقدار خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر (٣).

قال عبدالله الموصلي رحمه الله: وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني المعترض الى طلوع الشمس ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يبلغ الظلل مشليبه سوى في النزوال وإذا خرج وقت الظهر على الاختلاف دخل وقت العصر وآخر وقتها مالم تغرب الشمس وإذا غابت الشمس دخل وقت المغرب وآخره ما لم يغب الشفق واذا خرج

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٣، ص٣٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص٢٤-٧٥.

<sup>(</sup>٣) فتح القدير، جـ١، ص١٥٢-١٥٣.

وقت المغرب دخل وقت العشاء وآخره ما لم يطلع الفجر ووقت الوتر وقت العشاء (١).

٤- وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله عنه قال: كان رسول الله على أَصلي العَصْرَ ثُمَّ يَرْجعُ أَحَدُنا الى رَحْلِهِ فِي أَقْصِي المدينةِ والشَّمسُ حَيَّةُ وكان يَسْتَجِبُ أَن يؤخر العِشاءِ وكان يكرهُ النَّوْمَ قَبْلَها والحَدِيثَ بَعْدَها وكان يَسْتَجبُ أَن يؤخر العِشاءِ وكان يكرهُ النَّوْمَ قَبْلَها والحَدِيثَ بَعْدَها وكان يَسْتَجبُ أَن يؤخر العِشاءِ وكان يَعْرفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وكان يَقْرأُ بالسِّينَ إلى المائةِ». متفق عليه.

٥- وعندهما من حديث جابر رضي الله تعالى عنه «والعشاء يُقَدِّمُها وأحْياناً يُؤخِرُها إذا رَآهُمْ أَبْطَوا عَجَّلَ وإذا رآهُمْ أَبْطَوا أَخَرَ، والصَّبْحُ كانَ النَّبِي ﷺ يُصَلِّمها بَغَلَس ».

٦- ولمسلم من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه «فأقامَ الفَجْرَ حِينَ انْشَقَ الفَجْرُ والنَّاسُ لا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعضهُمْ بَعْضاً». الشرح:

قال الشيرازي رحمه الله: وتجب الصلاة في اول الوقت لأن الأمر تناول أول الوقت فاقتضى الوجُوبَ فيه والأفضل فيها سوى الظهر والعشاء التقديم في أول الوقت لما روى عبدالله بن مسعود (رض) قال: سألت رسول الله على الأعهال أفضل؟ فقال: الصلاة في أول وقتها». ولأن الله تعالى أمر بالمحافظة عليها. قال الشافعي رحمه الله: ومن المحافظة عليها تقديمها في أول الوقت لأنه إذا أخرها عرضها للنسيان وحوادث الزمان.

وأما الظهر فانه إن كان في غير حرشديد فتقديمها أفضل لما ذكرناه، وإن كان في حرشديد ويصلي في جماعة في موضع يقصده الناس من البعد فالمستحب الأبراد بها بمقدار ما يحصل الفئ الذي يمشي يه القاصد الى الصلاة. وقال في الجديد تأخير العشاء أفضل لقوله

<sup>(</sup>١) الموصلي، الاختيار، جـ١، ص٣٦-٣٨.

وي الولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة (١).

قال الموصلي رحمه الله: ويستحب الأسفار بالفجر والأبراد بالظهر وتقديمها في الشتاء وتأخير العصر مالم تتغير الشمس وتعجيل المغرب وتأخير العشاء الى ماقبل ثلث الليل ويستحب الوتر في آخر الليل فان لم يثق بالانتباه أوتر أوله. ويستحب تأخير الفجر والظهر والمغرب وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيم (٢).

قال في فتح القدير: روى الستة في كتبهم أن النبي في «كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها أي العشاء رووه مطولاً ومختصراً. وأجاز العلماء السمر بعد العشاء في الخير واستدلوا بها في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنها قال «صلى بنا رسول الله في ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته فلها سلم فال أرأيتكم ليلتكم هذه فان على رأس مائة سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد» وروى الترمذي في الصلاة والنسائي في المناقب عن عمر رضي الله عنه «كان رسول الله في يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه الليلة في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه». قال الترمذي حديث حسن. ورواه الامام أحمد عن عبدالله قال: قال رسول الله في «لا سمر بعد الصلاة يعني العشاء الأخرة إلا لأحد رجلين مصل أو مسافر. وفي رواية أو عرس".

٧- وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال «كُنَّا نُصَلِّي المُغْرِبَ عِنْدَ رَسُولِ الله عَنْهُ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وإنَّهُ يُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ». متفق علمه.

<sup>(</sup>١) الشير أزي ، المهذب ، جـ١ ، ص٥٥ .

<sup>(</sup>٤) الموصلي، الاختيار، جـ1، ص٣٨-٣٩.

<sup>(</sup>٣) فتع القدير، جـ١، ص١٥٩-١٦٠.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: أول وقت المغرب إذا عربت الشمس وتكامل غروبها، نقل ابن المنذر وحلائق الأجماع فيه. والاعتبار سقوط قرصها بكهاله وذلك ظاهر في الصحراء. ولا نظر بعد تكامل الغروب الى بقاء شعاعه بل يدخل وقتها مع بقائه. وأما في العمران وقًلل الجبال فالاعتبار بأن لا يرى شئ من شعاعها على الجدران وقُلل الجبال فالاعتبار بأن لا يرى شئ من شعاعها على الجدران وقُلل الجبال ويقبل الظلام من المشرق. وأما آخر وقت المغرب نص المشافعي رحمه الله في كتبه المشهورة أنه ليس لها إلا وقت واحد هو أول الوقت. ونقل أبو ثور عن الشافعي رحمه الله أن لها وقتين الثاني منها ينتهي الى مغيب الشفق ونقله الروياني في الحلية عن أبي ثور والمزني قال وهو المحتار.

قالت: هذا القول هو الصحيح لأحاديث صحيحة منها حديث عبدالله بن عمروبن العاص أن رسول الله والله والله والله عمروبن العاص أن مسول الله والله والله

^- وعن عائشة رضي الله عنها قالت «أعْتَم النّبيُّ عَلَيْهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِاللّهِ عَنها قَالَتْ «أَعْتَم النّبيُّ عَلَيْهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالعِشاءِ حَتى ذَهَب عَامَّةُ اللّيْلِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلّى وَقَالَ: إنه لَوَقْتُها لَولا أَنْ أَشُقَ عَلى أُمَّتِي ». رواه مسلم.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على أن وقت العشاء مغيب الشفق واختلفوا في الشفق هل هو الحمرة أم البياض، ومذهبنا أنه الحمرة دون البياض وقال أبوحنيفة وزفر والمزني هو البياض وروي ذلك عن معاذ بن جبل وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي واختاره ابن المنذر.

قال: للعشاء أربعة أوقات فضيلة واختيار وجواز وعذر.

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٣، صـ٣٢-٣٣.

فالفضيلة أول الوقت. والأختيار بعده الى ثلث الليل في الأصح وفي قول نصفه. والجواز الى طلوع الفجر الثاني. والعذر وقت المغرب لمن جمع بسفر أو مطر. »

قال صاحب التتمة: في بلاد المشرق نواح تقتصر لياليهم فلا يغيب الشفق عندهم. فأول وقت العشاء عندهم أن يمضي من الزمان بعد غروب الشمس قدر يغيب الشفق في مثله في أقرب البلاد إليهم.

ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله على «ايم إمرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الأخرة».

يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها أما الحديث للحاجة فلا كراهة فيه كقراءة حديث رسول الله عَلَيْهُ (١).

#### الشرح:

قال النووي رحمه الله: للظهر ثلاثة أوقات، وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت عذر. فوقت الفضيلة أوله، ووقت الاختيار مابعد وقت الفضيلة الى آخر الوقت، ووقت العذر وقت العصر في حق من يجمع بسفر أو مطر.

قال أصحابنا ويختلف قدر مايزول عليه الشمس من الظل باختلاف الأزمان والبلاد، فأقصر مايكون الظل عند الزوال في الصيف عند تناهي طول النهار وأطول مايكون في الشتاء عند تناهي قصر النهار. قال: قامة الانسان ستة أقدام ونصف بقدم نفسه (٢).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص ١١ - ٤٤.

<sup>(</sup>٣) النووي، المجموع، جـ٣،، ص٧٧-٢٨.

أقول: سبق لمسألة الابراد بالصلاة زيادة إيضاح قريباً، والله أعلم.

• 1 - وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: والله عنه قال: قال رسول الله عنه وأصبحوا بالصبح فانه أعظم لاجوركم» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.

## الشرح:

قال الله تعالى «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» قال ابن رشد رحمه الله: إتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتاً خمساً هي شروط في صحة الصلاة وأن منها أوقات فضيلة وأوقات توسعة، واختلفوا في أوقات التوسعة والفضيلة (١).

ويستحب الاسفار بالفجر والابراد في الظهر في الصيف وتقديمه في الشتاء وتأخير العصر مالم تتغير الشمس في الشتاء والصيف وتعجيل المغرب وتأخير العشاء الى ماقبل ثلث الليل<sup>(۱)</sup>. عن علي رضي الله عنه أن النبي على قال «ياعلي، ثلاث لا تؤخرها، الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفوءاً» رواه الترمذي بسند حسن. عن ابن عمر رضي الله عنها عن النبي على قال «الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الأخر عفو الله» رواه الترمذي بسند غريب ولكنه مؤيد بالصحاح.

قوله على الأيم إذا وجدت لها كفوءاً الثيب أو البكر إذا خطبها الكفوء فالمطلوب إجابته والاكان التأخير فساداً لما سيأتي في النكاح «إذا خطب إليكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير (٣).

<sup>(</sup>١) ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، جـ١، ص٧٦.

<sup>(</sup>٢) الهداية، جـ١، ص٧٤-٢٥.

<sup>(</sup>٣) الشيخ علي ناصف، التاج الجامع للأصول، جـ١، ص١٤٨.

الله عنه أنَّ النبي عَيْدَ قَالَ المَنْ أَدْرَكَ النبي عَيْدَ قَالَ المَنْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ العَصْرَ». متفق رَكْعَةً مِنَ العَصْر قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ». متفق عليه.

١٢ - ولمسلم عَنْ عائشة رضي الله عنها نحوه وقال «سَجْدةً» بَدَلَ رَكْعةٍ ثَم قال: والسَّجْدَةُ إنَّما هِيَ رَكْعةً.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: لو دخل في الصبح أو العصر أو غيرهما وخرج الوقت وهو فيها لم تبطل صلاته سواء كان صلى في الوقت ركعة أو أقل أو أكثر لكن هل تكون اداءً أم قضاء؟ فيه اختلاف (۱). وقال أبو حنيفة رحمه الله تبطل الصبح. قال الموصلي رحمه الله: لا تجوز الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها الحديث عقبة بن عامر الجهني قال: ثلاثة أوقات نهانا رسول الله على أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند زوالها حتى تزول وحين تتضيف للغروب حتى تغرب المقائم من الموت فقد أداها كها وجبت وقال عليه الصلاة والسلام «من أدرك الدقت فقد أداها كها وجبت وقال عليه الصلاة والسلام «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدركها(۱).

قال النووي رحمه الله :مذهبنا أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً ويستقر الوجوب عند إمكان فعلها وبه قال مالك وأحمد وداود وعن أبي حنيفة رحمه الله روايات إحداها كمذهبنا، والثانية يجب إذا بقى من الوقت مايسع صلاة الوقت، والثالثة أنها تجب بآخر الوقت إذا بقى منه قدر تكبيرة.

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٣، ص٤٨.

<sup>(</sup>٢) الموصلي، الاختيار، جـ١، ص٣٩-٤٠.

إذا زال الصبا أو الكفر أو الجنون أو الاغهاء أو الحيض أو النفاس في آخر الوقت، فان بقي من الوقت قدر ركعة لزمته تلك الصلاة بلا خلاف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين، والمعتبر في الركعة أخف مايمكن. وإن بقي من الوقت قدر تكبيرة فها فوقها بما لا يبلغ ركعة فقولان أصحها باتفاق الأصحاب تلزمه تلك الصلاة لان إدراك جزء منه كادراك الجهاعة والثاني: لا لمفهوم الحديث وقياساً على الجمعة. وفي اشتراط زمن الطهارة قولان، وشرط الوجوب بركعة أو تكبيرة: أن تمتد السلامة عن المانع قدر إمكان الطهارة وفعل تلك الصلاة فان عاد مانع قبل ذلك لم تجب. مثاله: بلغ صبي في آخر وقت العصر ثم جن أو أفاق مجنون ثم عاد جنونه أو طهرت ثم جنت لم تجب تلك الصلاة. فان مضى في حال السلامة مايسع ثم جنت لم تجب تلك الصلاة. فان مضى في حال السلامة مايسع طهارة وأربع ركعات وجبت العصر والا فلا ويستوي في الادراك بركعة جميع الصلوات فان كانت المدركة صبحاً أو ظهراً أو مغرباً لم يجب غيرها وإن كانت عصراً أو عشاء وجب مع العصر الظهر ومع العشاء المغرب اللهنور الكالهنور الكالهنور اللهنور اللهنورية وقت العشاء وجب مع العصر الظهر ومع العشاء المغرب اللهنور اللهنو

١٣- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعْتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ «لا صَلاة بَعْدَ صَلاةِ الصَّبْحِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلا صَلاة بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ». متفق عليه. ولفظ مسلم «لا صَلاة بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ». متفق عليه. ولفظ مسلم «لا صَلاة بَعْدَ صَلاة الفَجْر».

18 - وله عَنْ عَقْبَةَ بِنَ عَامِر «ثَلاثُ سَاعاتٍ كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فيهَّنِ وَأَنْ نَقْبُرُ فيهَّنِ مَوْتانا. حين تَطْلِحُ الشَّمْسُ بازِغَةً عَنَى تَرْوُلَ الشَّمْسُ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حتَّى تَرْوُلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَتَضَيَفُ الشَّمْسُ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حتَّى تَرْوُلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَتَضَيَفُ الشَّمْسُ للْغُرُوبِ».

١٥- والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة رضي

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٣، ص٦٨-٦٩.

الله عنه بسند ضعيف وزاد ] إلاَّ يَوْمَ الجُمُعَةِ». ١٦ - وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه.

الله عنه قال: قال رسول الله عنه ويابني عبد منافٍ لا تَمْنَعُوا أحداً طَافَ بهذا البَيْتِ وَصَلَّى أَيَّة سَاعةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهُارٍ. ». رواه الخمسة وصَححَه الترمِذي وابنُ حِبان. الشرح:

قال البدر العيني رحمه الله: في الحديث الشريف نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. الصلاة بعد صلاة الله على أنه يكره أن يتنقل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وبه قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب والعلاء بن زياد وآخرون

وقال ابن بطال: تواترت الأحاديث عن النبي بي أنه نهى عن الصلاة بعد المصبح والعصر وكان عمر رضي الله عنه يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير فدل على أن صلاته عليه الصلاة والسلام مخصوصة به دون أمته. وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه «كان رسول الله بي لا يصلي صلاة مكتوبة الاصلى بعدها ركعتين الا الفجر والعصر» رواه ابن حبان.

قال ابن العربي: إن الصلاة في هذين الوقتين تؤدى فيها فريضة دون النافلة عند مالك، وعند الشافعي تؤدى فيها الفريضة والنافلة التي لها سبب متقدم، ومذهب آخر تجوز بمكة دون غيرها. وذكر الشافعي رحمه الله في كتاب اختلاف الحديث ذكر الصلاة التي لها سبب متقدم وعددها ثم قال: وهذه الصلاة وأشباهها تصلى في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله عن قال «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها». «وصلى ركعتين كان يصليها بعد الظهر شغل عنها بعد العصر». «وأمر أن لا يُمنَعُ أحد طاف بالبيت أي ساعة عنها بعد العصر». «وأمر أن لا يُمنَعُ أحد طاف بالبيت أي ساعة

شاء» والاستثناء الوارد في حديث عقبة «الا بمكة» وله في الحمعة حديث أبي سعيد «أنه في عن الصلاة في نصف النهار إلا يوم الجمعة».

قال العيني رحمه الله: والجواب عن حديث «مَنْ نَسِيَ» أن مخصوص بحديث عقبة بن عامر، وعن قوله «صلى ركعتين كان يصليها» أنه من خواصه على ، وقوله «الا بمكة» غريب لم يرد في المشاهير أو كان قبل النهي (١).

۱۸- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي عَلَيْ قالَ: «الشَّفَقُ الحُمْرَةُ» رواه الدار قطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر. رضى الله عنه

## الشرح:

قال النووي رحمه الله: أما الشَّفَقُ فمذهبنا أنه الحمرة ونقله صاحب التهذيب عن أكثر أهل العلم. وقال أبوحنيفة وزفر والمزني هو البياض وروي ذلك عن معاذ بن جبل وعمر بن عبدالعزيز والأوزاعي واختاره ابن المنذر.

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما روايتان. والذي ينبغي أن يعتمد أن المعروف عند العرب أن الشفق الحمرة وذلك مشهور في شعرهم ونشرهم ونقل عن أئمة اللغة (٢).

قال ابن نجيم رحمه الله «وهو البياض» عند الامام وهو مذهب أبي بكر الصديق وعمر ومعاذ وعائشة رضي الله عنهم. وعندهما وهو رواية عن أبي حنيفة: هو الحمرة وهو رواية عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. وفي السراج الوهاج: فقولهما أوسع للناس وقول أبي حنيفة أحوط (٣).

<sup>(</sup>١) العيني، عمدة القارئ، جـ٥، ص٧٦-٧٧.

<sup>(</sup>٢) النووي، المجموع، جـ٣، ص٤٤.

<sup>(</sup>٣) ابن نجيم، البحر الرائق، جـ١، ٣٥٨-٥٥٩.

١٩ وعن ابن عباس رضي الله عَنْهَا قالَ: قالَ رسولُ الله عَنْهُ الله عَنْهُمَا قالَ: قالَ رسولُ الله عَلَيْهُ الفَحْرُ فَحْرَانَ فَحْرٌ عُرَمُ الطّعامَ وتَحِلُّ فِيهِ الصَّلاة، وفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاة - أيْ صلاة الصُبْح - ويَحِلُّ فِيهِ الطّعَامُ» رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه.

٧٠ وللحاكم من حديث جابر نحوه وزاد في الذي يُحَرِّمُ الطَّعامَ «أَنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الأَفْقِ» وفي الآخر «إنه كذَنبِ السِّرْحانِ».
 السَّرْحانُ. الذِّئب.

## الشرح:

قال ابن نجيم رحمه الله: وقيد «الفجر بالصادق» إحترازاً من الكاذب فانه من الليل وهو المستطيل الذي يبدو كذنب الذئب ثم يعقبه الظلام. والأول المستطير وهو الذي ينتشر ضوءه في الأفق وهي أطراف السماء.

وفي السراج الوهاج: آخره قبيل طلوع الشمس. قال في النهاية: الصادق هو البياض المنتشر في الأفق. قال في الحاشية: لا يجب الانتباه على النائم أول الوقت ويجب إذا ضاق الوقت، نقله العلامة البيري على الأشباه والنظائر(1).

قال النووي رحمه الله: وأجمعت الأمة على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وهو الفجر الثاني وآخره وقت الأختيار إذا أسفر ائي أضاء - ثم يبقى وقت الجواز الى طلوع الشمس. والأحكام كلها متعلقة بالفجر الثاني فبه يدخل وقت صلاة الصبح ويخرج وقت العشاء ويدخل في الصوم ويحرم به الطعام والشراب على الصائم وبه ينقضي الليل ويدخل النهار. ولا يتعلق بالفجر الأول شئ من الأحكام باجماع المسلمين. قال صاحب الشامل: سمي الفجر الأول كاذباً لأنه يضئ ثم يسود ويذهب، ويسمى الثاني صادقاً لأنه صدق

<sup>(</sup>١) ابن نجيم، البحر الرائق، جـ١، ص٧٥٧.

عن الصبح وبيّنه (١).

الله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنِيْهُ «أَفْضَلُ الأَعْمَالُ الطَّلَاةُ فِي أَوَّلَ وَقْتِهَا» رواه الترمذي والحاكم وصححاه وأصله في الصحيحين.

٣٢ - وعَنْ أَبِي مُحذُورة رضي الله عنه أنَّ النَبِي ﷺ قَالَ: أوَّلُ السَوَقْتِ رِضُوانُ الله وأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ الله وآخِرُهُ عَفْوُ الله». أخرجَهُ الدار قطني بسندٍ ضعيف جداً.

٢٣ - وللترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما نحره دون الوسط وهو ضَعيفٌ أيضاً.

## الشرح:

قال النووي رحمه الله: الأفضل تعجيل الصبح في أول وقتها وهو إذا تحقق طلوع الفجر. هذا مذهبنا ومذهب عمر وعثمان وابن الزبير وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم، والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحق وداود وجمهور العلماء.

وقال ابن مسعود رضي الله عنه والنخعي والشوري وأبوحنيفة تأخيرها إلى الأسفار أفضل. أما الظهر في غير شدة الحر فمذهبنا أن تعجيلها في أول الوقت أفضل وبه قال الجمهور. وقال مالك أحب أن تُصلى في الصيف والشتاء والفئ ذراعٌ كها قال عمر رضي الله عنه.

دليلنا حديث أبي برزة رضي الله عنه قال «كان النبي عَلَيْة يصلي الظهر إذا زالت الشمس». رواه البخاري ومسلم.

وأما العصر فتقديمها في أول الوقت أفضل وبه قال جمهور العلماء، وقال الشوري وأبوحنيفة وأصحابه تأخيرها أفضل مالم تتغير الشمس، وأحتجوا بقول الله تعالى «وأقم الصّلاة طَرَفي النّهارِ وَزُلفاً

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٣، ص١٥٥-٤٦.

مِنَ اللَّيْلِ "(1) وبحديث علي بن شيبان رضي الله عنه قال «قدمت على رسول الله عَيْد فكان يؤخر العصر مادامت الشمس نقية ». واحتج أصحابنا بقول الله تعالى «حافِظُوا عَلى الصَّلُواتِ وَالصَّلاةِ الوُسطى وَقُومُوا لله قانِتين "(٢). وأما المغرب فتعجيلها في أول الوقت أفضل بالاجماع.

وأما العشاء قال الشافعي في الاملاء والقديم أن تقديمها أفضل كغيرها ولأنه هو الذي واظب عليه النبي وقد روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال «أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء الأخرة، كان رسول الله وقله يصليها لسقوط القمر لثالثه» رواه الترمذي وأبو داود باسناد صحيح. وهذا نص في تقديمها.

والقول الثاني: تأخيرها أفضل وهو نص الشافعي رحمه الله في أكثر كتبه الجديدة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء الى ثلث الليل أو نصفيه» رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود باسناد صحيح فقال: «لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة».

قال صاحب الحاوي: إن علم من نفسه أنه إذا أخرها لا يغلبه نوم أوكسل استحب تأخيرها والا فتعجيلها افضل». وجمع بين الأحاديث بهذا.

قال أصحابنا: إذا كان يوم غيم استحب تأخيرها حتى يتيقن الوقت أولا يبقى إلا وقت لو أخر عنه خاف خروج الوقت.

قال رحمه الله: هذا المذكور من فضيلة أول الوقت تستثنى منه صور منها: من يدافع الحدث، ومن حضره طعام وتاقت نفسه إليه،

<sup>(</sup>١) سورة هود آية ١١٤.

<sup>(</sup>٢) سبورة البقرة آية ٢٣٨.

والمتيمم الذي يتيقن وجود الماء في آخر الوقت، وكذا المريض الذي لا يقدر على القيام أول الوقت ويعلم قدرته عليه في آخره بالعادة، والمنفرد الذي يعلم حضور الجماعة في آخر الوقت إذا قلنا يستحب لهم التأخير (١).

الله عنها أنَّ رسولَ الله عَمْرُ رضي الله تعالى عنها أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قالَ الله عَلَيْ قالَ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله وفي الله صَلاة بعد الفَجْرِ الله صَلاة بعد الفَجْرِ الله صَلاة بعد طُلُوع الفَجْرِ الله ركعتي الفَجْرِ». الشرح:

قال ابن نجيم رحمه الله: قوله «وبعد طلوع الفجر بأكثر من سنة الفجر» أي ومنع عن التنفل بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر بأكثر من سنته قصداً لما رواه أحمد وأبوداود «لا صلاة بعد الصبح الاركعتين» وفي رواية الطبراني «إذا طلع الفجر فلا تصلوا الاركعتين».

قيد بالتنفُل لأن قضاء الفائتة بعد طلوع الفجر ليس بمكروه لأن النهي عن التنقل فيه لحق ركعتي الفجر حتى يكون كالمشغول بها لأن الوقت متعين لهما حتى لونوى تطوعاً كان عن سنة الفجر من غير تعيين فيه (١).

٢٦- وعَنْ أُمِّ سَلَمةً رضيَ الله عَنْها قَالَتْ «صَلّى رَسُولُ الله عَيْكُ الله عَنْها قَالَ: شَغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنُ العَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلّى رَكْعَتَين فَسَأَلْتُهُ فَقالَ: شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنُ بَعْدَ الظُّهْ وَفَصَلَيْتُهُ الآنَ. فَقُلْتُ: أَفَنَقْضِهِ مَا إذا فاتَنَا قَالَ: لا. » بَعْدَ الظُّهْ وَفَصَلَيْتُهُ مَا الآنَ. فَقُلْتُ: أَفَنَقْضِهِ مَا إذا فاتَنَا قَالَ: لا. » أخرجه أحمد.

٧٧ - ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه.

الشرح:

قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٣، ص٥٥ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) ابن نجيم، البحر الرائق، جـ١، ص٥٦٥

قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت حمدان بن أبان يحدث عن معاوية قال «إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله والله وأينة فها رأيناه يصليها ولقد نهى عنها يعني الركعتين بعد العصر».

قال العيني رحمه الله: نفي معاوية رضي الله عنه يرجع الى صفة الصلاة لا إلى ذاتها لأنه على كان يصليها على وجه الخصوصية له، وهؤلاء كانوا يصلون على سبيل التطوع الراتب لها كما كانوا يصلون بعد الظهر فأنكر معاوية عليهم من هذا الوجه لأنه ثبت عنده ورود النهي عن النبي عن ذلك، كما ورد عن غيره عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. فإن قال قائل: رواية الاثبات لها سبب والنهي محمول على مالا سبب له، قلت: الأحاديث الواردة في النبي عامة فلا يترك العمل بعمومها للأحاديث الواردة التي لها سبب والتي لا تقادمها، على إنا نقول إن أحاديث النهي متأخرة فالعمل للمتأخر دون المتقدم (۱).

قال الصنعاني رحمه الله: قد بين الشافعي رحمه الله عن النبي عَلَيْ الله أنه أنه أتاه ناس من عبد القيس وفي رواية عن ابن عباس رضي الله أنه «عَلَيْ أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر» (٢).

## باب الآذان

قال أهل اللغة: أصل الأذان الأعلام، والأذان للصلاة معروف، والمؤذن المعلم لأوقات الصلاة فعيل بمعنى مفعل.

قال القاضي عياض رحمه الله: إعلم أن الأذان كلام جامع لعقيدة الايهان مشتمل على نوعيه من العقليات والسمعيات. فأوله إثبات الذات ومايستحقه من الكهال والتنزيه عن أضدادها وذلك بقوله «ألله أكبر» وهذه اللفظة على اختصار لفظها دالة على

<sup>(</sup>١) العيني، عمدة القارئ، جه، ص٨١-٨٢.

<sup>(</sup>٢) الكحلاني: سبل السلام، جـ١، ص١١٨.

ماذكرناه. ثم صرح باثبات الوحدانية ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى وهذه عمدة الايهان والتوحيد المقدمة بعلى كل وظائف الدين. ثم صرح باثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا محمد على وهي قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية وموضِعها بعد التوحيد لأنها من باب الأفعال الجائزة الوقوع وتلك المقدمات من باب الأفعال الجائزة الوقوع وتلك المقدمات من يجب ويستحيل ويجوز في حقه سبحانه وتعالى. ثم دعا الى مادعاهم إليه من العبادات فدعا الى الصلاة وجُعِلتْ عقب إثبات النبوة لأن معرفة وجوها من جهة النبي على لا من جهة العقل. ثم دعا الى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم، وفيه إشعار بأمور الأخرة من البعث والجزاء وهي آخر تراجم عقائد الاسلام ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة للاعلام بالشروع فيها. وهو متضمن لتأكيد الايهان وتكرار الصلاة للاعلام بالشروع فيها. وهو متضمن لتأكيد الايهان وتكرار خلك عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان، وليدخل المصلي فيها على بينة من أمره وبصيرة من إيهانه ويستشعر عظيم مادخل فيه وعظمة حق من يعبده وجزيل ثوابه (۱).

١- عن عبدالله بن زيد بن عبد رَبّه قال : «طَافَ بِي وأَنا نَائِمُ رَجُلُ فَقَالَ: تَقُولُ أَلله أَكْبَر بِغَيْر بَعْد وَالْقَامَة فُرادى إلا قَدْ قامَتِ الصَّلاة . قال : فَلَيَّا أَصْبَحْتُ أَنْ بَرُجِيع وَالْأَقَامَة فُرادى إلا قَدْ قامَتِ الصَّلاة . قال : فَلَيًّا أَصْبَحْتُ أَنْ الله عَلَيْنِ فَقَالَ : إنها رَوْ يا حَقٍ » . أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خريمة .

وزاد أحمد في آخِر قصة بلال رضي الله عَنْهُ في آذانِ الفَجْرِ «الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم ».

٧- ولابنَ خُزيمة عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: «مِنَ السُّنَةِ إِذَا قَالَ السُّنَةِ إِذَا قَالَ السُّلاةُ خَيْرٌ مِنَ قَالَ الطَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٣، ص٨٠-٨١.

النَّوْم ِ». الشرح:

قال النووي رحمه الله: الأصل في الأذان ماروي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها قال: «كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون للصلوات ليس ينادى بها فتكلموا يوماً في ذلك فقال بعضهم إتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقاً مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله عليه : «يا بلال قم فناد بالصلاة». رواه البخاري ومسلم. هذا النداء دعاء الى الصلاة غير الأذان كان قبل شرع الآذان.

وعن عبدالله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضى الله عنه قال: « لما أمر رسولَ الله عَلِي بالناقوس يعمل يُضرَبُ به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده فقلت: يا عبدالله أتبيع الناقوس؟ فقال: وماتصنع به؟. فقلت: ندعوبه إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ماهو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. فقال: تقول «الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لاإله إلا الله أشهد أن لاإله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله حيَّ على الصَّلاة حيَّ على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله» ثم استاخر غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة «الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشنهد أن محمداً رسول الله حيَّ على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله » فلم أصبحت أتيت رسول الله علية فأخبرته بها رأيت فقال: «إنها رؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه مارأيت فليؤذن به فانه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال ألقيه عليه فيؤذن به فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل

مارأى. فقال رسول الله ويَنْ فلله الحمد. » رواه أبوداود باسناد صحيح وروى الترمذي بعضه بطريق أبي داود وقال حسن صحيح وقال في آخره «فلله الحمد» وذلك أثبت (١).

٣- عن أنس رضي الله عنه قال «من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حَيَّ على الفلاح قال «الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر لا إله إلا الله» رواه ابن خزيمة في صحيحه والدار قطني والبيهقي. قال البيهقي إسناده صحيح (٢).

٤- وعن أبي محذورة رضي الله عنه «أنَّ النبي ﷺ علَّمَهُ الأذانَ فَذَكَرَ السَّرِي ﷺ علَّمَهُ الأذانَ فَذَكَرَ السَّرِ فِي أُولِه مرتين فَقَطْ. ورواه الخمسة فَذَكَرُوهُ مُرَبَعاً.

وعن أنس رضي الله عنه قال «أُمِرَ بِلالُ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ شَفْعاً وَيُورِ الأَقامَة إلاّ الأَقامَة - يعني الا قَدْ قَامَتِ الصَّلاة)». متفق عليه ولم يذكُر مُسْلم الاستِشْناء.

٦- وللنسائي: أمر النبيُّ عَلَيْ بالألِّ.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: مذهبنا أن الآذان تسع عشرة كلمة وبه قال طائفة من أهل العلم بالحجاز وغيره. وقال مالك هو سبع عشرة كلمة أسقط تكبيرتين من أدله. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري هو خمس عشرة كلمة أسقط الترجيع وجعلا التكبير أربعاً كمذهبنا. الترجيع: ذكر الشهادتين مرتين سراً قبل الجهر.

وقال أحمد وإسحق: إثبات الترجيع وحذفه كلاهما سنة. وحكى الخرقي عن أحمد أنه لا يرجع. واحتج لأبي حنيفة وموافقيه في إسقاط الترجيع بحديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه. واحتج أصحابنا

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٣، ص٨٠-٨١.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص ٩٨.

بحديث أبي محذورة، قالوا وهو مقدم على حديث عبدالله بن زيد لأوجه أحدها. أنه متأخر والثاني: أن فيه زيادة وزيادة الثقة مقبولة. والثالث: أن النبي على لقنه إياه. الرابع: عمل أهل الحرمين بالترجيع.

الأقامة: مذهبنا المشهور أنها إحدى عشرة كلمة كها سبق وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصري ومكحول والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحق وأبو ثور ويحيى بن يحيى وداود وابن المنذر.

قال البيهقي: وعمن قال بافراد الأقامة سعيد بن المسيب وعروة بن المزبير والحسن وابن سيرين ومكحول في رواية وعمر بن عبدالعزيز ومشايخ جلة من التابعين سواهم. وقال مالك عشر كلمات جعل قد قامت الصلاة مرة، وقال أبوحنيفة والثوري وإبن المبارك هوسبع عشرة كلمة مثل الأذان عندهم مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين (۱).

واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بحديث أبي محذورة «أن النبي على الله الأذان خمس عشرة كلمة والأقامة سبع عشرة كلمة». رواه أبو داؤ د والترمذي، وقال حديث حسن صحيح (٢).

٧- وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال «رأيت بلالاً يؤذن وأتتبع فاه ههنا وههنا واصبعاه في أذنيه» رواه أحمد والترمذي وصححه. ولابن ماجه «وجعل إصبعيه في أذنيه» ولأبي داود «لوى عنقه لما بلغ حيً على الصلاة يميناً وشهالاً ولم يستدر» وأصله في الصحيحين.

٨- وعن أبي محدورة رضي الله عنه «أنَّ النبي ﷺ أعجبه صوته فعلمه الأذان» رواه ابن خزيمة.

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٣، ص١٠١.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، نفس الصفحة.

قال العيني رحمه الله: وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان «المؤذن يغفر له مدّ صوته ويستغفر له كل رطب ويابس. وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون حسنة ويكفر عنه مابينهما».

قال البخاري رحمه الله في صحيحه -باب رفع الصوت بالنداء- وقال عمر بن عبدالعزيز «أذّنْ أذاناً سمحاً والا فأعتزلنا». قال الماوردي: لعل هذا المؤذن لم يكن يحسن من الصوت إذا رفع بالاذان فعلمه وليس فيه أنه نهاه عن رفع الصوت.

(قلت) كأنه كان يطرب في صوته ويتنغم ولا ينظر الى مَدّ الصوت مجرداً عن ذلك فأمره عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه بالسياحة وهي السهولة وهو أن يسمح بترك التطريب ويمد صوته ويدل على ذلك مارواه الذار قطني باسناد فيه لين من حديث ابن عباس رضي الله عنها «أن النبي على كان له مؤذن يطرب فقال له عباس رضي الله عنها «أن النبي على كان له مؤذن يطرب فقال له عباس رضي الله عنها «أن النبي على كان أذانك سهالاً سمحاً وإلا فلا تؤذن». قوله «سمحاً» أي سهلاً بلا نغات وتطريب (١) ...

٩- وعن جابر بنِ سَمُرَةَ رضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: «صَلَيْتُ مَعَ النّبِي الله عَنْهُ قَالَ: «صَلّيْتُ مَعَ النّبِي عَلَيْ اللهِ عَنْهُ قَالَ: «صَلّيْتُ مَعَ النّبِي عَلَيْ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ

الشرح:

قال النووي رحمه الله: الأذان والأقامة مشروعان للصلوات الخمس بالنصوص الصحيحة والاجماع، ولا يشرع الأذان والاقامة لغير الخمس بلا خلاف سواء كانت منذورة أو جنازة أو سنة، وسواء سنّ لها الجماعة كالعيدين والكسوقين والاستسقاء أم لا كالضحى

<sup>(</sup>١) العيني، عمدة القارئ، جـ٥، ص١١٣-١١٤

ولكن ينادى للعيد والكسوف والاستسقاء «الصلاة جامعة» وقد ذكره المصنف في أبوابها، وكذا ينادى للتراويح «الصلاة جامعة» إذا صليت جماعة ولا يستحب ذلك في صلاة الجنازة على أصح الوجهين.

قال الشافعي رحمه الله في أول كتاب الاذان من الأم «لا أذان ولا إفامة لغير المكتوبة، فأما الأعياد والكسوف وقيام شهر رمضان فأحب أن يقال فيه «الصلاة جامعة». والصلاة على الجنازة وكل نافلة غير العيد والخسوف فلا أذان فيها ولا قول الصلاة جامعة. هذا نصه والله أعلم (۱).

١١- وعَنْ أبي قَتَادةً رضي الله عَنْهُ في الحديثِ الطويل في نَوْمِهِم عنِ الصَّلاةِ «ثُمَّ أَذَنَ بِلال فَصَلّى النّبِيُ عَلِي كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلُ يَوْمٍ». رواه مسلم.

الشرح:

الحديث الشريف في صحيح البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سرنا مع النبي على ليلة فقال بعض القوم لوعرست بنا يا رسول الله. قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم فأضطجعوا وأسند بلال ظهره الى راحلته فغلبته عيناه فنام فأستيقظ النبي على وقد طلع حاجب الشمس فقال لبلال: أين ماقلت؟. قال: ماأليقيت على نومة مثلها قط قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة فتوضاً فلها ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى».

قال العيني رحمه الله: فيه الأذان للفائتة فقال أصحابنا يؤذن للفائتة ويقيم واحتجوا في ذلك بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه «ثم أمر مؤذناً فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر» رواه أبو داود وغيره وبه قال الشافعي في القديم وأحمد وأبو ثور

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٣، ص٨٢.

وابن المنذر. وإن فاتته صلوات أذَّن للأولى وأقام وهو مخير في الباقي إن شاء أذن وأقام لكل صلاة من الفوائت وإن شاء اقتصر على الاقامة لما روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه «أن النبي عَلَيْ فاتته يوم الخندق أربع صلوات حتى ذهب من الليل ماشاء الله فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى العشاء.»(١)

الله عَنْهُ «أَنَّ النبِيَّ عَلِيْهُ أَتَى اللهُ عَنْهُ «أَنَّ النبِيَّ عَلِيْهُ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى فِيهِا المَغْرِبَ والْعِشَاء بأذَانٍ واحِدٍ وَإِقَامَتَيْنَ».

١٣ - ولَه عَنْ ابنِ عُمَـرَ رضي الله عَنْهُـماً «جَمَع النّبِيُ عَلَيْ بَيْنَ الله عَنْهُـماً «جَمَع النّبِيُ عَلَيْ بَيْنَ الله عَنْهُـماً «جَمَع النّبِيُ عَلَيْ بَيْنَ الله عَنْهُما والعِشَاء بإقامَةٍ واحِدَةٍ » وزَادَ أبو داود «لكلّ صلاةٍ » وفي رواية «ولم ينادِ في واحدةٍ منهما».

## الشرح:

قال النووي رحمه الله: وإن جمع بين صلاتين فان جمع بينها في وقت الأولى منهما أذَّن وأقام للأولى وأقام للثّانية كَمَا فَعَل النّبِي بَيْنَ يُومَ عرفة. وإن جمع بينها في وقت الثانية فهما كالفائتين لأن الأولى قد فات وقتها والثانية تابعة لها.

المنفرد في صحراء أو بلد يؤذن على المذهب. وإذا قلنا يؤذن فه ل يرفع صوته؟ ننظر إن صلى في مسجد قد صليت فيه جماعة لم يرفع لئلا يُوهم دخول وقت صلاة أخرى. ولو أقيمت جماعة في مسجد فحضر قوم لم يصلوا فهل يسن لهم الأذان؟ قولان. الصحيح نعم وبه قطع البغوي (١).

٤- وعن عائشة رضي الله عنها وابن عُمَر رضي الله عنها قالا:
 قال رسول الله ﷺ «إنَّ بلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ فَكُلُوا والشَّرَبُوا حَتَّى يُنادي

<sup>(</sup>١) العيني، عمدة القارئ، جه، ص٨٧-٨٩.

<sup>(</sup>٢) النووي، المجموع، جـ٣، ص١٩-٩٣.

ابْنُ أم مَكْتُ وَم وكَانَ رَجُلًا أعْمى لا يُنادِي حَتَى يُقالَ: أصبَحْتَ أَصْبَحْتَ الْمُن أَم مَكْتُ وَم وكانَ رَجُلًا أعْمى لا يُنادِي حَتَى يُقالَ: أصبَحْتَ أَصْبَحْتَ». متفق عليه وَفي آخِرهِ إِذْراجُ.

١٥- وعن ابن عمر رضي الله عنها «أن بلالاً أذَّنَ قَبْلَ الفَجْرِ فَأُمْرَهُ النَبِيُ بِيَكِيْرُ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنادِيَ أَلا إِنَّ العَبْدَ نامَ». دواه أبو داود وضعَّفَهُ.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: السنة أن يُؤّذن للصبح مرتين إحداهما قبل الفجر والأخرى عقب طلوعه لقوله على «إن بلالأ يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابنُ أم مكتوم» والأفضل أن يكون مؤذنان، يؤذن أحدهما قبل الفجر والآخر بعده. فإن اقتصر على أذان واحد جاز أن يكون قبل الفجر وأن يكون بعده وجاز أن يكون بعض الكلمات قبل الفجر وبعضها بعده إذا لم يُطِل بينها يكون بعد الفجر على أذان واحد فالأفضل أن يكون بعد الفجر على ماهو المعهود، والله أعلم.

(فرع) في مذاهب العلماء في الأذان للصبح وغيرها: أما غيرها فلا يصح الأذان قبل وقتها باجماع المسلمين، نقل الاجماع فيه ابن جرير وغيره، وأما الصبح فقد ذكرنا أن مذهبنا جوازه قبل الفجر وبه قال مالك والأوزاعي وأبو يوسف وأبو ثور وأحمد وإسحق وداود، وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد لا يجوز قبل الفجر.

وحكى ابن المنذر عن طائفة أنه يجوز أن يؤذن قبل الفجر إن كان يؤذن بعده. واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما «أن بلالاً رضي الله عنه أذن قبل الفجر فأمره النبي عليه أن يرجع فينادي (ألا إن العبد نام- ثلاثاً».

دليلنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما «أن بلالاً يؤذن بليل» وهو في الصحيحين كما سبق، وفي الصحيح أحاديث كثيرة بمعناه وأما حديث ابن عمر الذي احتجوا به فرواه أبو داود والبيهقي وغيرهما وضعفوه (١).

• ١٦- وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مايَقُولُ الْمؤ ذِنُ». متفق عليه. ١٧- وللبخاري عن معاوية رضى الله عنه مثْلُهُ.

١٨- ولمُسْلِم عَنْ عُمَر رَضيَ الله عَنْهُ فِي فَضْلِ القَوْلِ كَمَا يَقُولُ اللهَ عَنْهُ فِي فَضْلِ القَوْلِ كَمَا يَقُولُ اللهَ فَلْ ذَن كَلِمَةً سِوَى الحَيْعَلَتَيْنِ فَيقُولُ «الْاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلاّ بِالله».

الشرح:

قال النووي رحمه الله: قَالَ أصحابنا: ويستحب أن يتابع المؤذن في كل كلمة عقب فراغ المؤذن منها ولا يقارنه ولا يؤخر بعد فراغه من الكلمة ويدل عليه حديث عمر رضي الله عنه ويقول لا حول ولا قوة الا بالله أربع مرات في الأذان ومرتين في الاقامة فيقولها عقب كل مرة من قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح ويقول في التثويب صدقت وبررث مرتين، ذكره الروياني في الحلية وغيره.

وتستحب الصلاة على رسول الله على بعد الفراغ ثم سؤال الوسيلة بعدها للمؤذن والسامع وكذا الدعاء بين الأذان والاقامة يستحب لهما ولغيرهما. قال أصحابنا: وإنها استحب للمتابع أن يقول مشل المؤذن في غير الحيعلتين ليدل على رضاه به وموافقته في ذلك، وأما الحيعلة فدعاء الى الصلاة وهذا لا يليق بغير المؤذن فاستحب للمتابع ذكر آخر فكان «لاحول ولا قوة إلا بالله» لأنه تفويض محض الى الله تعالى، وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله على الله عن كنوز الجنة». قال أصحابنا: ويستحب متابعة المؤذن لكل سامع من طاهر ومحدث وجنب وحائض وكبير وصغير لأنه ذكر وكل هؤلاء من أهل

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٣، ص٩٦-٩٧.

ويستثنى من هذا: المصلي، ومن هوعلى الخلاء والجماع فاذا فرغ من الخلاء والجماع تابعه، صرح به صاحب الحاوي وغيره. فاذا سمعه وهو في قراءة أو ذكر أو درس علم ونحو ذلك قطعه وتابع المؤذن ثم عاد الى ماكان عليه إن شاء، وإن كان في صلاة فرض أو نفل قال الشافعي رحمه الله والأصحاب لا يتابعه في الصلاة فاذا فرغ منها قاله.

إذا سمع مؤذناً بعد مؤذن، هل يختص استحباب المتابعة بالأول قال: والمختار أن يقول المتابعة سنة متأكدة يكره تركها لتصريح الأحاديث الصحيحة بالأمر بها وهذا يختص بالأول لأن الأمر لا يقتضي التكرار وأما أصل الفضيلة والثواب في المتابعة فلا يختص به، والله أعلم (۱).

19 - وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: «يا رسُولَ الله إجْعَلْنِي إمامَ قَوْمي فَقَالَ: أنْتَ إمامُهُمْ واقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَآتَخِذْ مُؤَذَّا لا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً». أخرجَهُ الخَمْسَةُ وحسَّنَهُ التر مِذِي وصحَّحَهُ الحاكِمُ.

«واقْتَدِ بأضْعَفِهِمْ»: أيْ اجْعَلْ أضْعَفَهُمْ بِمَرَضٍ أَوْزَمَانَةٍ أَوْ نَحْوِهَا قُدْوَةً لَكَ تُصَلِّي بِصَلاتِهِ تَخْفيفاً (٢).

وعن مالك بن الحُويْرِثِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنا النبِيُّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنا النبِيُّ وَعَنِ مالكُ بَن الحُويْرِثِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنا النبِيُّ وَاذَا حَضَرِتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤذُنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ». الحديث أخرجه السبعة.

## الشرح:

قال النووي رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله في الأم: أحب أن يكون المؤذنون متطوعين قال وليس للامام أن يرزقهم وهو يجد من

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٣، ص١٢٣-١٢٥.

<sup>(</sup>٢) الكحلاني، سبل السلام،

يؤذن متطوعاً عن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله، قال ولا أحسب أحداً ببلد كثير الأهل يُعوزُه أن يجد مؤذناً أميناً لازماً متطوعاً فان لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذناً ولا يرزقه إلا من خمس الخمس سهم رسول الله على ولا يجوز أن يرزقه من غيره من الفئ لأن لكل مالكا موصوفاً ولا يجوز أن يرزقه من الصدقات شيئاً ويجوز للمؤذن أخذ الرزق إذا رزق من حيث وصفت أن يرزق ولا يجوز له أخذه من غيره بأن يرزق هذا نصه بحروفه وتابعه الأصحاب كلهم عليه واتفقوا عليه .

وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال «آخِرُ ماعَهِدَ إِلَيْ رَواه رسول الله عَلَيْ أَنْ أَتَخِدُ مُؤ ذِناً لا يأخذ على أذانِهِ أجراً». رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال أصحابنا: ولا يجوز أن يرزق مؤذنا وهو يجد متبرعاً عدلاً كها نص عليه. قال أصحابنا: والرزق يكون من خمس خمس الفئ والغنيمة وكذا من أربعة أخماس الفئ إذا قلنا انه للمصالح وينبغي أن لا يختص بذلك بل يرزقه من كل مال هو لمصالح المسلمين كالأموال التي يرثها بيت المال والمال الضائع الذي أيسنا من صاحبه وغير ذلك.

قال القاضي حسين: ولأن تكثير الجهاعات وفعلها في مساجد أكثر فضيلة من أدائها في مسجد واحد. وإذا لم يكن في بيت المال سعة بدأ بالأهم وهورزق مؤذن المسجد الجامع وأذان صلاة الجمعة أهم من غيره. قال أصحابنا: ويجوز للامام أن يرزق من مال نفسه ولآحاد الرعية من مال نفسه وحينئذ يجوز أن يرزق كها شاء وكيف شاء ومن شاء فير زق ماشاء من العدد ومع وجود المتبرع وفوق قدر الكفاية وصرح به في التهذيب وغيره.

قال: يستحب أن لا يكتفي أهل المساجد المتقاربة بأذان بعضهم بل يؤذن في كل مسجد واحد. قال صاحب الحاوي: لو أذن بالفارسية إن كان يؤذن لصلاة جماعة لم يجز سواء كان يحسن العربية أم لا لأن غيره قد يحسن وإن كان أذانه لنفسه فان كان يحسن العربية لم يجزئه كأذكار الصلاة وإن كان لا يحسن أجزأه وعليه أن يتعلم (١).

٢١ - وعن جابر رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ لِبلالِ «إذا أَذَّنْتَ فَتَرسَّلَ وَإذا أَقَمْتَ فَاحُدرُ واجْعَلْ بَيْن أَذَانِكَ وَإِقامَتِكَ مِقْدارَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ». الحديث رواه الترمذي وضَعَفَهُ.
 مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ». الحديث رواه الترمذي وضَعَفَهُ.

المفردات:

قوله «فترسل»: قال أهل اللغة هو الترتيل والتأني وترك العجلة . «الحدر»: الاسراع. قوله على «واجْعل بين أذانك وإقامتك مقدار مايفرغ الأكل من أكلته» أي تمهل وقتاً يقدر فيه فراغ الأكل من أكليه (٢)

الحديث تمامه «والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء الحاجة ولا تقوموا حتى تروني». رواه الترمذي وضعفه.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: يستحب أن يقف المؤذن على أواخر الكلهات في الأذان لأنه روي موقوفاً. قال الهروي وعوام الناس يقولون الله أكبر -بضم الراء- وكان أبو العباس المبرد يفتح آلراء فيقول الله أكبر الله أكبر -الأولى مفتوحة والثانية ساكنة- قال لأن الأذان سمع موقوفاً كقوله حي على الصلاة حي على الفلاح فكان الأصل أن يقول الله أكبر -باسكان الراء- فحركت فتحة الألف من اسم الله يقالى في اللفظة الثانية لسكون الراء قبلها ففتحت كقوله تعالى «ألم تكبريتين بصوت لأنه خفيف أما باقي الكلهات فيفرد كل كلمة تكبريتين بصوت لأنه خفيف أما باقي الكلهات فيفرد كل كلمة

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٣، ص١٣٣-١٣٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص١١٦.

بصوت وفي الاقامة يجمع كل كلمتين بصوت (١).

٣٧- وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْةِ قَالَ «لا يُؤذُّنُ الله مُتِوضِئُ» وضعَّفه أيْضاً.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: المستَحب أن يؤذن على طهارة فإن أذن وهو محدث أو جنب صح أذانه وهو محدث أو جنب صح أذانه وإقامته لكنه مكروه نص على كراهته الشافعي والأصحاب، واتفقوا عليها. قالوا والكراهة في الجنب أشد منها في المحدث وفي الاقامة أغلظ. قال الشافعي رحمه الله في الأم وان ابتدأ في الأذان طاهراً ثم أنتقضت طهارته بنى على أذانه ولم يقطعه سواء كان حدثه جنابة أو غيرها.

قال أصحابنا: إذا أذن أو أقام وهو جنب في المسجد أثم بلبثه في المسجد وصح أذانه وإقامته لأن المراد حصول الاعلام وقد حصل والتحريم لمعنى آخر وهو حرمة المسجد. وقال صاحب البيان وغيره وكذا المؤذن الجنب على رحبة المسجد يأثم ويصح أذانه، قال والرحبة كالمسجد في التحريم على الجنب الجنب.

٣٣ - وَلَـهُ عَنْ زِيـادِ بِنِ الحـارِثِ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسُولُ الله عَلِيْ «مَنْ أَذَن فَهُو يُقِيمُ» وضعَّفَهُ أيضاً.

٧٤ ولأبي داود من حديث عبدالله بن زيدٍ رضي الله عنهما أنه قال «أنا رأيته يُعني الأذان وأنا كُنْتُ أريدُهُ قالَ فَأقِمْ أنْتَ» وَفِيهِ ضَعْفُ أيضاً.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله، إذا أذَّن الرجل

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٣، ص١٣٥-١٣٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص١١١-١١٢.

أحببت أن يتولى الأقامة لشئ يروى أن من أذن فه ويقيم، قال النووي: أما حكم المسألة فان أذن واحد فقط فهوالذي يقيم وإن أذن جماعة دفعة واحدة واتفقوا على من يقيم فبها ونعمت وإن تشاحُوا على وإن أذنوا واحداً بعد واحد، فان كان الأول هو المؤذن الراتب أو لم يكن هناك مؤذن راتب فالذي يقيم هو الأول وإن كان الأول أجنبياً وأذن بعده الراتب فمن أولى بالأقامة فيه وجهان: حكاهما الخراسانيون أصحها الراتب لأنه صاحب ولاية الأذان والاقامة وقد أذن، والثاني الأجنبي لأن بأذان الأول حصلت سنة الأذان أو فرضه وإن أقام في هذه الصورغير من له ولاية الأقامة أو أذن أو أجنبي اعتد باقامته على المذهب وبه قطع المصنف والجمهور. قال وإذا أقام غير من أذن فهوخلاف الأولى ولا يقال مكروه وقيل انه مكروه وبه جزم العبدري ونقل مثله عن أحمد قال وقال مالك وأبو حنيفة لا حديدة العبدري

مرح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي وضَعَفَهُ. «اللّؤذُنُ أَمْلَكُ بالأذانِ والأمامُ أَمْلَكُ بالأقامَةِ رواه ابنُ عدَى وضَعَفَهُ. اللّؤذُنُ أَمْلَكُ بالأذانِ والأمامُ عَنْ على رضيَ الله عنه من قوله.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: وقت الأذان منوط بنظر المؤذن لا يحتاج فيه الى مراجعة الأمام ووقت الأقامة منوط بالأمام فلا يقيم المؤذن الا باشارته فلو أقام بغير إذنه فقد قال إمام الحرمين في الاعتداد به تردد الأصحاب ولم يبين الراجح والظاهر ترجيح الاعتداد مه (٢)

اللغة- «أملك بالأذان» أي وقته موكول إليه لأنه أمين عليه.

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٣، ص١٢٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص١٣٦.

«أملك بالأقامة « فلا يقيم إلا بعد إشارته.

قال الكحلاني: وعن أنس رضي الله عنه «أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة» رواه ابن المنذر وغيره، وعن ابن المسيب «إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف وإذا قال لا إله إلا الله كبر الأمامُ (١).

٢٧ - وَعَنْ أَنَس رَضِي الله عنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ «لا يُردُدُ الله عَلَيْهِ «لا يُردُدُ الله عَلَيْهِ «لا يُردُدُ الله عَلَيْةِ «لا يُردُدُ الله عَلَيْهِ إلى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ إلى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ إلى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ إلى الله عَلَيْهِ إلى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

الشرح:

قال الشير ازي رحمه الله: وإن كان الأذان للمغرب قال: «اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي.» لأن النبي على أمر أم سلمة رضي الله عنها بذلك. ويدعو الله تعالى بين الأذان والاقامة لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي على قال: «إن الدعاء لا يرد بين الأذان والأقامة» (٢).

قال النووي رحمه الله: وحديث أم سلمة رواه أبو داود والترمذي وفي إسناده مجهول وحديث أنس رضي الله عنه رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن (٣).

٣٨ - وعَنْ جابِرٍ رضي الله عنْ هَأَنَّ رسولَ الله ﷺ قَالَ «منْ قال حِينَ يَسْمَعُ النَّداء اللَّهُمَ رَبَّ هذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَةِ والصَّلاةِ القائِمَةِ آتِ حَينَ يَسْمَعُ النَّداء اللَّهُمَ رَبَّ هذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَةِ والصَّلاةِ القائِمَةِ آتِ مُحَمَّدا الوسيلَة والفَضِيلَة وابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الذِّي وَعَدْتَهُ ، حَلَّتْ لَهُ مُعَمَّدا الوسيلَة والفَضِيلَة وابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الذِّي وَعَدْتَهُ ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيامَةِ ». أخرجَهُ الأربعة .

الشرح:

قال النووي رحمه الله: وقوله «الدعوة التامة» هي بفتح الدال

<sup>(</sup>١) الكحلاني، سبل السلام، جـ١، ص١٣٠.

<sup>(</sup>٣) النووي، المجموع، جـ٣، ص١٣٢.

رمع) نفس المصدر.

وهي دعوة الأذان سميت دعوة تامة لكهالها وعظم موقعها وسلامتها من نقص يتطرق إلى غيرها وقوله «الصلاة القائمة» أي التي ستقوم أي تقام وتحضر، وقوله «مقاماً محموداً» هكذا هو في المهذب «مقاماً محموداً» بالتنكير وهو في صحيح البخاري وجميع كتب الحديث وهو صحيح ويكون قوله «الذي وعدته» بدلاً منه أو منصوباً بفعل محذوف تقديره أعني الذي وعدته أو مرفوعاً خبر مبتدأ محذوف أي هو الذي وعدته، قال وإنها أراد النبي على التأدب مع القرآن وحكاية لفظه في قول الله عز وجل «عَسى أَنْ يَبْعثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً» فينبغي أن يجافظ على هذا وقوله على الله عنه وقوله على الله عنه وقوله على الله عنه وقوله على الله عنه وقوله الله عنه وقوله الله الله عنه وقوله الله عنه وقوله الله الله عنه وقوله الله ونزلت به وقيل حقت وقوله الله ونزلت به وقيل حقت اله.

قال: وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي على قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله ربّاً وبمحمد رسولاً وبالاسلام ديناً غفر له ذنبه». وقوله «الوسيلة» هي منزلة في الجنة ثبت في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمروبن العاص رضي الله عنها أنه سمع رسول الله على يقول «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول ثم صلوا على فانه مَنْ اصلى على صلاةً صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي الالعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة .» (١).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

# -باب شروط الصلاة-

١- عن على بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ قَالَ رسولُ الله عَلَيْ وَاللهِ الله عَلَيْ وَاللهِ اللهُ عَلَيْ وَاللهِ اللهُ عَلَيْ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ وَاللهُ

## الشرح:

في حاشية فتح القدير: الشروط جمع شرط وهو لغة العلامة وفي الأصطلاح: ما يتوقف عليه وجود الشئ ولم يكن داخلًا فيه (١).

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها عن النبي على قال «لا يَقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ». رواه مسلم. والطهور بضم الطاء ويجوز فتحها والمراد فعل الطهارة ، والغلول بضم الغين وهو الخيانة. والطهارة شرط في صحة الصلاة بالأجماع ولا تصح صلاة بغير طهور إما بالماء واما بالتيمم بشرطه سواء صلاة الفرض والنفل وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر (١).

قال المسوسي رحمه الله: وإن سبقه الحدث توضأ وبنى على صلاته لقوله على «من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته مالم يتكلم». فإن كان منفرداً إن شاء عاد وإن شاء أتمها في منزله والمقتدي والامام يعودان إلا أن يكون الأمام قد أتم الصلاة فيتخير أن «والاستئناف أفضل» لخروجه من الخلاف ولئلا يفصل بين أفعال الصلاة بأفعال ليست منها. وقيل إن كان إماماً أو مقتدياً فالبناء أولى إحرازاً لفضيلة الجاعة (٣).

اقول: استدل بالحديث الشريف من اوجب استئناف الصلاة بعد الحدث لقول النبي عليه (فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة)

-14-

<sup>(</sup>١) فتح القدير، جـ١، ص١٧٨.

<sup>(</sup>٢) النووي، المجموع، جـ٣، ص١٣٨.

<sup>(</sup>٣) الموصلي، الاختيار، جـ١، ص٦١.

واستدل بقوله على (أورعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ على نجاسة الدم ووجوب غسله من الثوب والبدن لان الرعاف دم خارج من الأنف وعلى نقض الوضوء من خروج الدم والله اعلم.

٧- وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النّبِيَّ وَاللهُ قَالَ «لا يَقبَل الله صَلاة حائِض إلا بِخِهارٍ» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خُزَيْمة.

٣- وعن جَابِر رضي الله عنه أنَّ النَبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ «إذا كَانَ التُّوْبُ واسِعاً فالتَحِفْ بِهِ» يَعْنِي فِي الصَّلاةِ وَلُسْلِم «فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْه وَإِنْ كَانَ ضَيِّقاً فَاتَّزِرْ بِهِ». متفق عليه.

٤- ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «الا يُصلّي أحَدُكُمْ
 في الْتُوب الواجِدِ لَيْسَ عَلى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيء».

٥- وعن أُم سَلَمةَ رَضِيَ الله عَنْها أَنَها سَالَتِ النَبِيَّ ﷺ: أَتُصَلَّى اللهُ عَنْها أَنَها سَالَتِ النَبِيِّ ﷺ: أَتُصَلَّى اللهُ وَرْعَ وَخِمَارِ بِغَيْرِ إِزَارِ؟ قالَ: «إذا كانَ الدَّرْعُ سَابِغاً يُغَطّي ظُهُورَ قَدَمَيْها». أخرجه أبو داود ورجح الأثمةُ وقْفَهُ.

#### الشرح:

قال الموصلي رحمه الله في باب شروط الصلاة: وأما طهارة الثوب فلقوله تعالى هوثيابك فَطَهّر »(1). وأما طهارة المكان فلقوله تعالى «وَطهّرْ بَيْتِي للطّائِفِينَ والرُكّع السُّجُودِ»(1). وأما ستر العورة فلقوله تعالى «يابني آدم خُذوا زِينتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ»(1). قال أئمة التفسير هو مايواري العورة (1).

قال الصنعاني رحمه الله: قوله «صلاة حائض» المراد بالحائض

My Wall of the Market and the Market

<sup>(</sup>١) سورة المدثر.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٤) الموصلي، الاختيار، جـ١، ص٤٣.

المكلفة وإن بلغت باحتلام مثلاً «خمار» ما يُغطى به الرأس والعنق «خالف بين طرفيه» وذلك بأن يجعل شيئاً منه على عاتقه «إلتحف به» الألتحاف في معنى الارتداء وهو أن يتزر بأحد طرفي الثوب ويرتدي بالطرف الأخر. قوله «وإن كان ضيقاً فاتزر به» لستر عورته، وعورة الرجل من تحت السرة الى الركبة على أشهر الأقوال.

قوله على عاتقه منه شي النوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ» أي إذا كان واسعاً كما دل عليه الحديث الأول، والمراد أن لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حِقوّيه بل يتوشح به على عاتقه فيحصل الستر لأعالي البدن. قوله «سابغاً» أي واسعاً يغطي ظهور قدميها.

لابد في صلاة المرأة من تغطية رأسها ورقبتها كها أفاده حديث الخمار ولابد من تغطية بقية بدنها حتى ظهر قدميها كها أفاده حديث أم سلمة. ويباح كشف وجهها في صلاتها بحيث لا يراها أجنبي، أما عورة المرأة بالنظر الى خارج الصلاة ونظر الأجنبي إليها فكل بدنها عورة كها يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى (1).

قال الموصلي رحمه الله: والمستحب أن يصلي قي ثلاثة أثواب قميص وإزار وعمامة، ولوصلى في ثوب واحد يتوشح به جاز قال عليه الصلاة والسلام «أو كُلكُمْ يجِدُ ثوبَينْ» حين سئل عن الصلاة في ثوب واحد.

وقال أبو الدراء رضي الله عنه «صَلَّى بنا رسول الله ﷺ في ثوب واحد متوشحاً به قد خالف بين طرفيه» وعلى المرأة أن تَسْتُر بالثوب الواحد رأسها وجميع بدنها.

ويكره أن يصلي الرجل في السراويل وحده لما روي أن النبي علي السراويل وحده لما روي أن النبي علي السراويل وحده الما روي أن النبي علي السرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شئ «قال أبو

<sup>(</sup>١) الكحلاني، سبل السلام، جـ١، ص١٣٢-١٣٣٠.

حنيفه رحمه الله «الصلاة في السراويل يشبه فعل أهل الجفاء. وفي الشوب يتوشح به أبعد عن الجفاء وفي قميص ورداء عادة الناس». قال: وعورة الرجل ماتحت سرته حتى يجاوز ركبته لما روي عن النبي «الركبة من العورة» ولأن الركبة ملتقى عظم الساق والفخذ فقلنا بكونها عورة إحتياطاً.

قال «وجميع بدن الحرة عورة» لما روي عن النبي على «الحرة عورة مستورة»، قال «الا وجهها وكفيها» لقوله تعالى «ولا يُبدِينَ زِينتهُنَّ إلا ماظَهَر منها» قالَ ابنُ عبَّاس رضي الله عنها: الكُحْل والخاتم. ومن ضرورة إبداء النزينة إبداء موضِعها فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف ولأنها تحتاج الى كشف ذلك في المعاملات فكان فيه ضرورة «وفي القدم روايتان» الصحيح أن القدمين ليستا بعورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة ولو انكشف ذراعها جازت صلاتها لأنها من الزينة الظاهرة وهو السوار وتحتاج الى كشفه في الخدمة كالطبخ والخبز وستره أفضل.

«والعورة عورتان، غليظة وهي السوءتان وخفيفة وهي ماسواهما» فالمانع من الغليظة ماتبدو زيادة على قدر الدرهم وفي الخفيفة ربع العضوكما في النجاسات. والذكر عضو بمفرده وكذلك الأنثيان (١).

٣- وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنْه قَالَ: كُنَّا مَعَ النّبِيِّ عَيَّاتُهُ فَي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنا الْقِبْلَةُ فَصَلَّيْنا، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إذا نَحْنُ صَلَّيْنا إلى غَيْر القِبلَةِ فَنَزلَتْ «فَأَيْنَا تُولُوا فَثَمَّ وَجْهُ الله» أخرجه المرمذي وضعفه.

٧- وعن أبي هريرة رضيَ الله عَنْمُ قَالَ: قالَ رسولُ الله عَنْهُ قَالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ «مابَيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ قِبلَةً» رواه الترمذي وقواه البُخاري.

٨- وعَن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قَالَ: «رأيْتُ رسولَ الله

<sup>(</sup>١) الموصلي، الاختيار، جـ١، ص٤٤-٤٤.

ﷺ يُصَلَى عَلَى راحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ» متفق عليه، زادَ البخاري «يومىء برأْسِهِ ولَمْ يَكُنْ يَصْنَعُه في المَكْتُوبَةِ».

9- ولأبي داود منْ حديثِ أنس رضي الله عنْهُ «وكَانَ إذا سافَرَ فأراد انْ يَتَطُوعُ استَقْبَلَ بِنِاقَتِهِ القِبْلَةَ فَكَبَرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجُهُ فأراد انْ يَتَطُوعُ استَقْبَلَ بِنِاقَتِهِ القِبْلَةَ فَكَبَرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجُهُ وَإِسناده حسن.

الشرح:

قال الموصلي رحمه الله في باب شروط الصلاة: وأما استقبال القبلة فلقوله تعالى «فَولّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» فكل من كان بحضرة الكعبة يتوجه إلى عينها وإن كان نائياً عنها يتوجّه إلى جِهتِها لِقيام الجَهةِ عِنْدَ العَجْزِ مقام عينها لأن التكليف بقدر الطاقة. قال: وإن كان خائفاً يصلي إلى أية جهة قدر لقوله تعالى «فَأَيْنَما تُولّوا فَثَمَّ وَجُهُ الله» ويستوي فيه الخوف من العدو والسبع أو أن يكون على خشبة في البحر يخاف إن توجه الى القبلة الغرق لتحقق العجز بالعذر.

والقبلة: موضع الكعبة والهواء من هناك الى عنان السهاء ولا اعتبار بالبناء لأنه ينقل ولا تجوز الصلاة إلى حجارته. ولوصلى على جبل أعلى من الكعبة جاز فدل على انه لا اعتبار للبناء. قال: فان اشتبهت عليه القبلة وليس عنده من يسأله إجتهد وصلى ولا يعيد وإن أخطأ لما روي أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم اشتبهت عليهم القبلة في ليلة مظلمة فصلى كل واحد منهم الى جهة وخط بين يديه خطاً فلما أصبحوا وجدوا بعض الخطوط الى غير القبلة فأخبر وا بذلك رسول الله عليه فقال: «تَمَّتُ صلاتكم» وفي رواية «لا إعادة عليكم» ولأن الواجب عليهم التوجه الى جهة التحري إذ التكليف بقدر الوسع (۱).

قال «فان علم بالخطأ وهو في الصلاة استدار وبني» لما روي أن

<sup>(</sup>١) الموصلي، الاختيار، جـ١، ص٤٤-٥٥.

أهل قباء لما بلغهم نسخ القبلة وهم في صلاة الفجر استداروا إليها وهذا لأنه لما علم بالقبلة صار فرضه التوجه إليها فيستدير لأن النبي استحسن فعل أهل قباء ولم يأمرهم بالأعادة. قال «فإن صلى بغير اجتهاد فأخطأ أعاد» وكذلك إن كان عنده من يسأله فلم يسأله لأنه ترك واجب الاستدلال بالتحري والسؤال. فإن علم أنه أصاب فلا إعادة عليه لوجود التوجه إلى القبلة.

وقال أبويوسف: يمضي فيها لأنه لوقطعها يستأنف إلى هذه الجهة فلا فائدة فيه للها أن حاله بعد العلم أقوى لتيقنه بجهة للقبلة وبناء القوي على الضعيف لا يجوز ولهذا قلنا: المؤمئ إذا قدر على الركوع والسجود لا يبني لأنه بناء القوي على الضعيف كذا هنا. ومن أداه اجتهاده الى جهة فصلى الى غيرها فسدت صلاته وإن علم أنه أصاب القبلة. وقال أبويوسف: هي جائزة لحصول المقصود وهو إصابة القبلة. ولها: انه ترك فرضاً لزمه عند الافتتاح وهو الصلاة الى جهة التحري فصار كما إذا ترك النية ونحوها(١).

قول ه على ظهر الراحلة في الفريضة التي كتبت على جميع الله المسرق على الله المسرق الله عنها: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فها بينها قبلة إذا استقبلت القبلة. وقال ابن المبارك «مابين المشرق والمغرب قبلة الأهل المشرق» قوله «ولم يكن يصنعه في المكتوبة» أي هذا الفعل وهو الصلاة على ظهر الراحلة في الفريضة التي كتبت على جميع المكلفين (٢)

قال النووي رحمه الله: حيث جازت النافلة على الراحلة وماشياً فجميع النوافل سواء في الجوازوفي وجه لا يجوز العيد والكسوفان والاستسقاء لشبهها بالفرائض في الجهاعة. ولوسجد لشكر أو تلاوة

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص٥٥-٤٦.

<sup>(</sup>٢) الكحلاني، سبل السلام، جـ1، ص١٣٤-١٣٦.

خارج الصلاة بالايماء على الراحلة ففي صحته الخلاف في صلاة الكسوف لأنه نادر والصحيح الجواز.

فأما ركعتا الطواف فان قلناهما سنة جازت على الراحلة وإن قلنا واجبة فلا، ولا تصح المنذورة ولا الجنازة ماشياً ولا على الراحلة على المذهب فيهما.

قال: شرط الفريضة المكتوبة: أن يكون مصلياً مستقبل القبلة مستقراً في جميعها فلا تصح الى غير القبلة في غير شدة الخوف ولا تصح من الماشي المستقبل ولا من الراكب المخل بقيام أو استقبال بلا خوف. فلو استقبل القبلة وأتم الأركان في هودج أو سرير أو نحوهما على ظهر دابة واقفة ففي صحة فريضته وجهان أصحها تصح.

قال: إذا صلى الفريضة في سفينة لم يجزله ترك القيام مع القدرة كما لوكان في البر، فان كان له عذر من دوران الرأس ونحوه جازت الفريضة قاعداً لأنه عاجز فاذا هبت الريح وحولت السفينة فتحول وجهه عن القبلة وجب رده الى القبلة (١).

قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى «فثم وجه الله» أي جهته التي أمر بها فإنَّ إمكان التولية لا يختص بمسجد أو مكان. أو فثم ذاته: أي هو عالم بها يفعل فيه (٢).

١٠ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ النَبِيَّ عَلَيْهُ قالَ «الأرْضُ كُلُها مَسْجِدٌ إلا الْمُقْبَرة والحُيَّام». رواه الترمذي ولَهُ عِلَّةً.

الله عنها أنَّ النبيَّ عَلَيْ الله عنها أنَّ النبيَّ عَلَيْ النهِ الله عنها أنَّ النبيَّ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَى الله عنها أنَّ النبيَّ عَلَيْ الطَّرِيقِ والمُعَّامِ في سَبِعِ مَواطِنَ: المَازْبَلَةِ والمُحَّزِرَةِ والْمُقْبَرِةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ والمُعَّامِ ومَعَاطِنِ الأبل. وفَوْقَ ظَهْر بَيْتِ الله تعالى». رواه الترمذي وضعَفه. وصَعَفه. الله عنه قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله عنه قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٣، ص٢٢٣- ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير البيضاوي، جـ١، ص٧١.

عَلَيْهُ يَقُول «الالمُتَّمُلُوا إلى القُبُورِ وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْها» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. الشرح:

قال في الروض المربع من فقه الحنابلة: «ولا تصح الصلاة» بلا عذر فرضاً كانت أو نفلا غير صلاة الجنازة «في مقبرة» بتثليث الباء ولا يضر قبران والمن دفن بداره «و» لا في «حُش» بضم الحاء وفتحها وهو المرحاض «و» لا في «حمام» داخله وخارجه وجميع مايتبعه في البيع «وأعطان الابل» وأحدها عطن بفتح الطاء وهي المعاطن جمع معطن بكسر الطاء وهي ماتقيم فيها وتأوي إليها «و» لا في «مغصوب» ومجزرة ومـزبلةٍ وقارعة طريق «ولا» في «أسطحتها» أي أسطحة تلك المواضع وسطح نهر والمنع فيها تعبدي لما روى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنها أن رسول الله عليه «نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الابل وفوق ظهر بيت الله تعالى ، «وتصح» الصلاة «إليها» أي الى تلك الأماكن مع الكراهة وإن لم يكن حائل وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة. وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة «ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وتصح النافلة باستقبال شاخص منها» أي مع استقبال شاخص من الكعبة فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح لأنه غير مستقبل لشئ منها.

وقال في المغني: الأولى أنه لا يشترط لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها ولهذا تصح على جبل أبي قبيس وهو أعلى منها. ويستحب نفله في الكعبة بين الاسطوانتين وجاهة الداخل إذا دخل لفعله في .

قال ابن المنذر: روينا عن على وابن عباس وابن عمر رضي الله

<sup>(</sup>١) الروض المربع، جـ١، ص٧٤.

عنهم وعن عطاء والنخعي أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة، وعن مالك روايتان أشهرهما لا يكره مالم يعلم نجاستها وقال أحمد الصلاة فيها حرام وفي صحتها روايتان وإن تحقق طهارتها.

يكره أن يصلي في مزبلة وغيرها من النجاسات فوق حائل طاهر لأنه في معنى المقبرة.

قال النووي رحمه الله: يجوز نبس قبور الكفار إن كانت دارسة أو جديدة وعلمنا أن فيها مالاً لحربي. وقال مالك يكره ذلك مخافة نزول عذاب عليهم وسخط وقد ثبت في الصحيح أن النبي على نهى عن دخول ديار المعذبين وهم ثمود وأصحاب الحجر خشية أن يصيب الداخل ماأصابهم قال على «إلا أن تكونوا باكين» فمن دخلها لطلب الدنيا فهو بضد ذلك. ولا يصلي في الحمام لأنه مأوى الشياطين فتكره كراهة تنزيه وتصح الصلاة. والحمام مذكر يقال: حمام مبارك وجمعه حمامات مُشتق من الحميم وهو الماء الحار. وتكره الصلاة في المجزرة وفي أعطان الابل ولا تكره في مراح العنم لما يخاف من نِفارِ الابل بخلاف الغنم فانها ذات سكينة.

وتكره الصلاة في مأوى الشياطين مثل مواضع الخهر والحانة والحشوش ونحوها فإن صلى في شئ من ذلك ولم يهاس نجاسة بيده ولا ثوبه صحت صلاته مع الكراهة. وتكره الصلاة على قارعة الطريق، وإذا قلنا العلة فوات الخشوع فلا كراهة في البراري إذا لم يكن هناك طارقون. وإذا صلى في شارع أو طريق يغلب على الظن نجاسته ولا يتيقن، ففي صحة الصلاة قولان الأصح الصحة فان بسط عليه شيئاً طاهراً صحت وبقيت الكراهة لمرور الناس وفوات الخشوع (۱).

(فرع): الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالأجماع ولكنها.

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٣، ص١٦٥-١٦٩.

صحيحة عندنا وعند كثير من الفقهاء، وقال أحمد بن حنبل هي باطلة. قال: ومن أبطلها أخذ الحكم من التضاد الذي بين القربة والمعصية ومن صححها يقول: هو عاص من وجه ومتقرب من وجه ولا استحالة في ذلك لأن الصلاة قربة والمكوث في الأرض المغصوبة معصية، وإنها الاستحالة في أن يكون متقرباً من الوجه الذي هو عاص به. واختلف أصحابنا هل في هذه الصلاة ثواب أم لا؟ قال ابن الصباغ: إذا قلنا بصحة الصلاة ينبغي أن يحصل الثواب فيكون مثاباً بفعله عاصياً بمقامه.

لا تكره الصلاة على الصوف واللباد والبسط والطنافس وجميع الأمتعة وقال مالك: يكره كراهة تنزيه والأفضل أن يصلي على الأرض أو ماهومن جنس الأرض. قال الشافعي رحمه الله: تجوز الصلاة في ثوب الحائض والثوب الذي يجامع فيه إذا لم يتحقق فيها نجاسة ولا كراهة فيه. وتجوز في ثياب الصبيان والكفار والقصابين ومدمني الخمر وغيرهم إذا لم يتحقق نجاستها لكن غيرها أولى، ولا تجوز الصلاة فيها مع تحقق النجاسة (۱).

«قاعدة مهمة»: إن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة وتتخرج على هذه القاعدة مسائل.

منها: أن المحافظة على تحصيل الجماعة خارج الكعبة أفضل من المحافظة على تعصيل الجماعة خارج الكعبة أفضل من المحافظة على الصلاة منفرداً في الكعبة لأن الجماعة فضيلة تتعلق بنفس الصلاة، والكعبة فضيلة تتعلق بالموضع.

ومنها: أن صلاة الفرض في كل المساجد أفضل من غير المسجد فلوكان هناك مسجد ليس فيه جماعة وهناك جماعة في غير مسجد فصلاته مع الجماعة في غير المسجد أفضل من صلاته منفرداً في

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص١٦٩-١٧٠.

المسجد.

ومنها: أن صلاة النفل في بيت الانسان أفضل منها في المسجد مع شرف المسجد لأن فعلها في البيت فضيلة تتعلق بها فانه سبب لتهام الخشوع والاخلاص وأبعد عن الرياء والاعجاب وشبهها.

ومنها: أن المحافظة على الرمل في الطواف الذي يعقبه سُعي مع البعد عن الكعبة أولى من المحافظة على القرب بلا رمل (١).

الله واذَا جَاءَ أَحدُكُمُ الْمُسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ أَذَى أَوْ الله وَ الله والله والله

18 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه الله عنه قال: قال رسول الله عنه الأذًا وَطِئَ أَحَدُدُكُمْ الأذَى بِخُفَيْدِهِ فَطُهُ وُرُهُمَا المَّرَّابُ». أخرجه أبو داود وصححه ابن حِبَّانِ.

الشرح:

قال ابن قاسم رحمه الله في شرائط الصلاة: وطهارة النجس الذي لا يعفى عنه في ثوب أو بدن ومكان والوقوف على مكان طاهر فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه أو لباسه نجاسة في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود (٢).

قال النووي رحمه الله: ومذهبنا أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة فان علمها لم تصح صلاته بلا خلاف وإن نسيها أو جهلها فالمذهب أنه لا تصح صلاته وسواء صلاة الفرض والنفل وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر فإزالة النجاسة شرط لجميعها هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف. واحتج الجمهور بقول الله تعالى «وثيابك فَطَهَرْ» والأظهر أن المراد

<sup>(</sup>١) فتح القريب، ص١٦.

<sup>(</sup>٢) النووي، المجموع، جـ٣، ص١٣٨، ١٣٩.

ثيابك الملبوسة وأن معناها طهرها من النجاسة. وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مَرَّ النبي عَلَيْ بِقَبْرَيْنِ فقالَ «إنَّهما يُعَذَّبان وَما يُعَذَّبان وَما يُعَذَّبانِ فِي كَبِيرٍ، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يَمشي بالنميمة». رواه البخاري ومسلم

قال الموصلي رحمه الله: وإذا أصاب الخف نجاسة لها جنرم كالروث والعذرة فجف فدلكه بالأرض جاز ومالاجرم له كالبول «لا يجوز فيه الا الغسل» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبويوسف إطلاق قول النبي على إذا أصاب خف أحدكم أو نعليه أذى فليدلكها في الأرض وليصل فيها فان ذلك طهور لهما» من غير فصل بين اليابس والرطب والمتجسد وغيره وللضرورة العامة وعليه أكثر المشايخ. ولابي حنيفة هذا الحديث الآان الرطب إذا مسح بالأرض يتلطخ به الخف أكثر مما كان فلا يطهره بخلاف اليابس لأن الخف لا يتداخله الا شئ يسير وهو معفوعنه، ولا كذلك البول والخمر لأنه ليس فيه ما يجتذب مما على الخف فيبقى على حاله حتى لولصق عليه طين رطب ثم جف ثم دلكه جاز كالذي له جرم يروى ذلك عن أبي يوسف. وبخلاف الثوب لأنه متخلل فتتداخله أجزاء النجاسة فلا تزول بالمسح فيجب الغسل (۱).

ما - وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله عنه وإنَّ هذه الصلاة لا يَصْلُحُ فيها شَيْ مِنْ كلامِ النَّاسِ إنَّا هُوَ النَّاسِ إنَّا هُوَ النَّاسِ إنَّا هُوَ النَّاسِ إنَّا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

التَّسْبيحُ والتَكْبِيرِ وقِراءَةُ الْقُرآنِ». رواه مسلم.

١٦٠- وعنْ زيد بن أرْقَمَ رضِيَ الله عنه أنَّهُ قَالَ: «إِنْ كُنَّا لَنتَكلَّمُ فِي الصَّلَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلِي يُكلِّمُ أَحَدُنا صاحِبَهُ بحَاجَتِهِ فِي الصَّلَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلِي يُكلِّمُ أَحَدُنا صاحِبَهُ بحَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ [حافِظُوا عَلَى الْصَّلُواتِ والصلاة الوسُطى وَقُوموا لله قانِتِين] فَأُمِرْنا بِالسُّكُوتِ وَنَهْمِنا عَنِ الْكلامِ ». متفق عليه واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>١) الموصلي، الاختيار، جـ١، ص٣١-٣٢.

عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال «بينها أنا أصلي مع رسول الله على إذْ عطس رجل من القوم فقلت له: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أماه. ماشأنكم تنظرون إلى؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت، فلما صلى رسول الله على دعاني، فبأبي هو وأمي مارأيت معلم أبله ولا بعده أحسن تعلياً منه، فوالله مانهرني ولا ضربني ولا شتمني، ثم قال: إنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنها هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» رواه مسلم.

قال الحنفية: وما كان مُفْسِداً للصلاة حالة العمد كان كذلك حالة السهو كالأكل والشرب، وإنها عُفِيَ عن القليل من العمل لمشقة الاحتراز عنه ولأن الحي متحرك بطبعه وليست تلك الحركات من الصلاة فلو اعتبرت مفسدة لزم الحرج في إقامة صحة الصلاة فعفي عن القليل من الحركات لكن الكلام ليس من طبع الحي فلا يعفى عنه بحال (۱).

De soli

قال النووي رحمه الله: من سبق لسانه إلى الكلام من غير قصد أو غلبه الضحك أو العطاس أو السعال وبان منه حرفان أو تكلم ناسياً كونه في الصلاة أو جاهلاً تحريم الكلام فيها، فان كان ذلك يسيراً لم تبطل صلاته بلا خلاف عندنا وإن كان كثيراً فوجهان: الصحيح منها تبطل صلاته. قال أصحابنا: وإنها يكون الجهل بتحريم الكلام عذراً في قريب العهد بالاسلام فأما من طال عهده في الاسلام فتبطل به صلاته لتقصيره في التعلم (۱).

١٧ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسولُ الله عَلِيْ

<sup>(</sup>١) فتح القدير، جـ١، ص٢٨١.

<sup>(</sup>٢) النووي، المجموع، جـ ٤، ص١١.

«التَّسْبِيحُ لِلرِّجالِ وَالْتَصْفِيقُ لِلنِّساءِ» متفق عليه. زاد مسلم «في الصَّلاةِ».

الشرح:

قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: متى ناب المصلي شئ بأن احتاج الى تنبيه إمامه على سهو أو استأذن عليه أحد أو رأى أعمى يقارب الوقوع في بئر أو نار ونحوها، أو أراد إعلام غيره بأمر فالسنة أن يُسَبِّح الرجل وتصفق المرأة في نحو ماذكرنا، فلوصفق الرجل أو سبحت المرأة فقد خالفا السنة ولا تبطل صلاتها. وصفة التسبيح: سبحان الله أو نحو هذا اللفظ ويجهر به جهراً يسمعه المقصود، وصفة التصفيق أن تضرب أكثر أصابعها اليمنى على ظهراً صابعها اليسرى وقيل تضرب اصبعين على ظهر الكف والجميع متقارب، والأول أصح وأشهر ولا تضرب بطن كف على بطن كف فان فعلت ذلك على وجه اللعب بطلت صلاتها لمنافاته الخشوع والله أعلم (1).

ما من منطق الله عن منطق الله عن الشخير عن أبيهِ قال : «رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ قَالَ : «رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يُصَلِّى وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأْزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكاءِ». أخرجه الخمسة الا ابن ماجَهُ وصححه ابن حبان .

الشرح:

اللغة: «أزيز» صوت القدر عندغليانها. «المِرجل» بكسر الميم وسكون الراء هو القدر. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه «أنه صلى صلاة الصبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ قوله تعالى «إنّه أشكو بثّي وحُزْني إلى الله» فَسُمِع نَشِيجُهُ» أخرجه البخاري مقطوعاً ووصله سعيد بن منصور، والحديث دليل على أن مثل ذلك البكاء لا يبطل الصلاة (٢).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص١٣.

<sup>(</sup>٢) الكحلاني، سبل السلام، جـ١، ص١٤٠.

في حاشية فتح القدير «فان أنّ فيها أو تَأوُّه» الأنين صوت المتوجع وقيل هو أن يقول آه. والتأوه أن يقول أوه، وارتفاع البكاء هو أن يحصل به صوت. وكل ذلك إما أن يكون من ذكر الجنة أو النار أو زيادة الخشوع أو أن يكون البكاء ونحوه من وجع أومصيبة فان كان من زيادة الخشوع وذكر الجنة والنارلا يبطلها وعليه يحمل حديث مطرف رضي الله عنه، وإن كان من نحووجع أو مصيبة قطع الصلاة لأن فيه إظهار الجزع والمصيبة وذلك ينافي الخشوع (١).

١٩ - وعَنْ عَلَى رضى الله عنه قالَ «كانَ لي مِنْ رَسول الله عَلَيْةِ مَدْخُلانِ فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ لِي» رواه النسائي وابن

ماجة.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: أما التنحنح فحاصل المنقول فيه ثلاثة أوجه:

الصحيح الذي قطع به المصنف والأكثرون: إن بان منه حرفان فأكثر بطلت صلاته وإلا فلا.

والثاني: لاتبطل وإن بان حرفان قال الرافعي: وحكي هذا النص عن الشافعي رحمه الله.

والثالث: إن كان فمه مطبقاً لم تبطل صلاته وإلا فإن بان منه حرفان بطلت وإلا فلا وبهذا قطع المتولي.

قال: وحيث أبطلنا الصلاة بالتنحنح فهو إن كان مختاراً بلا حاجة تبطل، فإن كان مغلوباً لم تبطل قطعاً. ولو تعذرت قراءة الفاتحة إلا بالتنحنح فيتنحنح ولا يضره لأنه معذور. وإن أمكنته القراءة وتعذر الجهر الا بالتنحنح فليس بعذر على أصح الوجهين لأنه ليس

Sissil 8 Mes 16

<sup>(</sup>١) فتح القدير، جـ١، ص٢٨٢-٢٨٣.

ولوتنحنح إمامه وظهر منه حرفان، فوجهان حكاهما القاضي حسين والمتولي والبغوي وغيرهم. أحدهما يلزمه مفارقته لان الامام فعل مايبطل الصلاة ظاهراً. وأصحهما: أن له الدوام على متابعة إمامه ولا تلزمه المفارقة لأن الأصل بقاء صلاته ومُضِيَّها على الصحة والظاهر أنه معذور.

وقد روي عن علي رضي الله عنه قال «كانت لي ساعة من النبي وقد روي عن علي رضي الله عنه قال «كانت لي ساعة من النبي وابن وجدت يصلي تنحنح فدخلت» رواه النسائي وابن ماجه والبيهقي وهو حديث ضعيف لضعف راويه واضطراب إسناده ضعفه البيهقي وغيره والله أعلم (١).

• ٢٠ وعن ابن عُمَر رضي الله عنها قال: قُلتُ لبلال «كيف رأيْتَ النبي عَلَيْهِ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ يُسَلِّمُ وَنَ عَلَيْهِ وَهُ وَيُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ هكذا وَبسط كَفَّهُ » أخرجه أبو داود والترمذي وصحعه.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: ولوسلم المُصلي على إنسان أوسلم عليه إنسان فرد عليه السلام بلفظ الخطاب فقال: وعليك السلام أوقال لعاطس رحمك الله أويرحمك الله بطلت صلاته. فلورد السلام أو شمت العاطس بغير لفظ خطاب فقال: وعليه السلام أويرحمه الله لم تبطل صلاته باتفاق الأصحاب لأنه دعاء محض ، لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال «كنا نسلم على رسول الله وهوفي الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمت عليه فلم يرد علي فقلت: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال: «إن في الصلاة أمن والله على رواه البخاري ومسلم وفي رواية أبي داود وغيره زيادة «وإن الله يحدث من أمره مايشاء وإنه قد أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة في الصلاة ».

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٤، ص١٠١٠.

وعن جابر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله عنه في حاجة فانطلقت ثم رجعت فأتيت النبي عنه فسلمت عليه فلم يرد السلام فوقع في قلبي ماالله أعلم به. ثم سلمت فلم يرد علي فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى ثم سلمت عليه فقال: «إنها منعني أن أرد عليك أنني كنت أصلي. وكان على راحلته متوجهاً إلى غير القبلة. رواه البخاري ومسلم (۱).

الله عنه قال: «كان رسولُ الله عنه قال: «كان رسولُ الله عنه قال: «كان رسولُ الله عنه في يُصلَى وَهُوَ يَحْمِلُ أَمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ فإذَا سَجَدَ وَضعَها وَإذَا قام حَمَلُها». متفق عليه. ولمسلم «وَهُوَ يَوُمُّ النَّاسَ في الْمَسَجِدِ».

٣٢- وعنْ أبي هريسرة رَضِي الله عنه قَالَ: قَالَ رسُولُ الله عَنْهِ الله عنه قَالَ: قَالَ رسُولُ الله عنه الله والمُقتُلُوا الأسودَيْنِ فِي الصَّلاةِ الحَيَّةَ والْعَقْرَبَ». أخرجه الأربَعَةُ وصَحَحَهُ ابنُ حِبَّان.

## الشرح:

قال النووي رحمه الله: إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيراً أبطلها بلا خلاف وإن كان قليلًا لم يبطلها بلا خلاف. هذا هو الضابط ثم اختلفوا في ضبط القليل والكثير على أربعة أوجه:

أحدها: القليل مالا يسع زمانه فعل ركعة والكثير مايسعها. حكاه الرافعي وهو ضعيف.

والثاني: كل عمل لا يحتاج الى يديه جميعاً كرفع العمامة وحل أشرطة سراويل ونحوهما قليل. وما احتاج الى يديه جميعاً كتكوير العمامة وعقد الازار والسراويل كثير، حكاه الرافعي أيضاً.

والثالث: القليل مايظن الناظر إليه أن فاعله في الصلاة والكثير مايظن الناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة، وهذا أيضاً ضعيف لأنه

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٤، ١٦-١٨.

من رأى المصلي يحمل صبياً أويقتل حية أوعقرباً ونحوذلك يظن أنه ليس في صلاة. وهذا القدر لا يبطلها بلا خلاف.

والرابع: وهو الصحيح المشهور وبه قطع المصنف والجمهور أن الرجوع إلى العادة فلا يضر مايعده الناس قليلاً كالاشارة برد السلام وخلع النعل ورفع العامة ووضعها ولبس ثوب خفيف ونزعه وحمل صغير ووضعه ودفع ماربين يدي المصلي ودَلْكِ البصاق في ثوبه وأشباه ذلك. وأما ماعده كثيراً كخطوات كثيرة متوالية وفعلات متتابعة فتبطل الصلاة، والله أعلم.

قال أصحابنا: على هذا الفعلة الواحدة كالخطوة والضرب قليل بلا خلاف والثلاث كثير بلا خلاف وفي الاثنين وجهان.

ثم اتفق الأصحاب على أن الكثير إنها يبطل إذا توالى فاذا تفرق بأن خطا خطوة ثم سكن زمناً ثم خطا أخرى أو خطوتين بينهما زمن لا يضر. وحد التفريق: أن يجد الثاني منقطعاً عن الأول.

قال أصحابنا: والمراد بقولنا لا تبطل بالفعلة الواحدة مالم تتفاحش فان تفاحشت وأفرطت كالوثبة الفاحشة بطلت صلاته بلا خلاف.

قال الشافعي رحمه الله: ولوكان المصلي يعد الآيات بيده عداً لم تبطل صلاته لكن الأولى تركه. هذا كله في الفعل المنافي للصلاة عمداً. أما الناسي ففيه طريقان (١).

باب سترة المصلى

١- عَنْ أَبِي جُهِيم رَضِي الله عنه قالَ : قالَ رَسُولُ الله عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَنْ أَنْ يَمُعَلّمُ اللّهُ عَنْ أَنْ يُمُ اللّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَا

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٤، ص٢٤-٢٦.

الشرح:

في صحيح البخاري نقلاً عن عمدة القارئ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله عن يسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله الى أبي جهيم يسأله ماذاسمِع من رسول الله على فقال أبو جهيم قال على المار بين يدي المصلي فقال أبو جهيم قال على يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري أقال أربعين يوماً أو شهراً أو سهراً أو سهر

قال البدر العيني رحمه الله: وفي رواية «ماذا عليه من الأثم» قوله «بين يدي المصلي» أي أمامه بالقرب منه وعبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع بهما، قوله «أن يقف أربعين» في رواية ابن ماجه «أربعين سنة أو شهراً أو ساعة» وفي رواية البزار «أربعين خريفاً» وفي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على ألله يعلم أحدكم ماعليه في أن يمربين يدي أخيه معترضاً في الصلاة كان يعلم أحدكم ماعليه في أن يمربين يدي أخيه معترضاً في الصلاة كان لأن يقوم مائة عام خيراً له من الخطوة التي خطا».

في الحديث الشريف أن المروربين يدي المصلي مذموم وفاعله مرتكب الاثم وفيه دليل على تجريم المرور فإن في الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد فيدل على التحريم (١). واختلف في تحديد ذلك فقيل إذا مربينه وبين مقدار سجوده وقيل بينه وبين السائر ثلاثة أذرع وقيل غير ذلك.

قال ابن بطال: يفهم من قوله ولي «لَوْيَعلم المار. » أن الاثم يختص بمن يعلم بالمنهي عنه وارتكبه وفيه عموم النهي لكل ماربين يدي المصلي (٢).

<sup>(</sup>١) العيني، عمدة القارئ، جـ٤، ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) العيني، عمدة القارئ، جـ٤، ص ٢٩٤.

٢- وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنْها قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ فِي غَزْوَةٍ تَبوَكُ عَنْ سِتْرَةٍ المُصَلِي فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرِّحْلِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ.

" - وعن سبرة بن مَعْبدِ الجُهني رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسولُ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسولُ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسولُ الله عَنْهُ الحَاكم. الله عَنْهُ الحَاكم.

اللغة «مؤخِرة الرَحْلِ » قال العيني رحمه الله قال ابن التين رويناه بفتح الهمزة وتشديد الحاء وفتحها، وقال القرطبي مؤخرة الرَحْلِ هو العود الذي يكون في آخرة الرحل بفتح الراء.

قال الخطابي: فيه دليل على جواز السترة بها يثبت من الحيوان. قال ابن بطال: وكذلك تجوز الصلاة إلى كل شئ طاهر. وقال القرطبي: في هذا الحديث دليل على جواز التستر بالحيوان(١).

قال البخاري نقلاً من شرح عمدة القارئ «باب الصلاة الى الحربة» أي باب في بيان الصلاة الى جهة الحربة المركوزة بينه وبين القبلة وقد بينا أن الحربة هي دون الرمح العريض النصل. وقال أهل السير: كانت للنبي على حربة دون الرمح يقال لها العنزة فكأنها بالغلبة صارت علماً لها.

قال البخاري: حديثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيدالله أخبر ني نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها «أن النبي عن عبدالله يركز الحربة فيصلى إليها»(٢).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص٧٨٧.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص ٢٨٠.

مُسْلِمَ.

بالطريق الأولى.

٥- ولَهُ عَنْ أبِي هُرِيرةً رضي الله عنه نَحوَهُ دُونَ الْكَلْبِ.
 ٦- ولأبي داود والنسائي عن ابنِ عبّاس رضي الله عنهما نَحْوَهُ دُونَ آخِرِهِ. وَقيَّدَ المرأة بالحائِض .
 الشدح:

قال العيني رحمه الله: روي عن أنس ومكحول وأبي الأحوص والحسن وعكرمة «يقطع الصلاة الكلب والحيار والمرأة» وعن ابن عباس رضي الله عنهما «يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض» وعن عطاء «لا يقطع الصلاة الا الكلب الأسود والمرأة والكلب البهيم». وقال عامة العلماء «لا يقطع الصلاة شئ» وحجة العامة مارواه البخاري ومسلم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت مارواه البخاري ومسلم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله عليه أن إعتراض المرأة خصوصاً الحائضيين يدي وجه الاستدلال بالحديث أن إعتراض المرأة خصوصاً الحائضيين يدي المصلي وبين القبلة لا يقطع الصلاة فالمار بين يديه لا يقطع صلاته المصلي وبين القبلة لا يقطع الصلاة فالمار بين يديه لا يقطع صلاته

وتأول الجمهور القطع المذكور في الأحاديث المذكورة على قطع الخشوع جمعاً بين الأحاديث والله أعلم (١).

٧- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: قال رسول الله عنه «إذا صَلَّى أحدُكُمْ إلى شَو، يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأْرَادَ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدُيْهِ فَالْيَدْفَعُهُ فَإِنْ أَبِى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنْ اللهُ فَإِنْ مَعْقَى عليه». وفي رواية «فإنَّ مَعْهُ القَرينَ».

٨- وعَنْ أبي هُريسرة رضي الله عنه أنَّ رسُولَ الله عَلَيْ قَالَ «إذا صلى أحدُكم فَلْيَجْعَلْ تِلقاءَ وَجْهِهِ شَيْئاً فإنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْضِبُ عَصاً فَإِنْ لَمْ يَجُدْ فَلْيَنْضِبُ عَصاً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَخُطَّ خَطَّا ثُمَّ لا يَضُرَّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ أخرجه أحمد وابن لم يَكُنْ فَلْيَخُط خطاً ثُمَّ لا يَضُرَّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ أخرجه أحمد وابن

<sup>(</sup>١) العيني، عمدة القارئ، جـ٤، ص ٢٩٧-٢٩٠.

ماجه وصححه أبن حبان ولم يُصِب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن.

٩- وعَنْ أبي سَعيد الخُدري رضي الله عَنْه قالَ: قالَ رسولُ الله عَنْه «لا يَقْطَعُ الصِّلة شَيُّ وادْرَؤ ا ماأستَطَعْتُم» أخرَجَهُ أبو داود وفي سنده ضعف.

## الشرح:

قال العيني رحمه الله: إختلف العلماء في وضع السترة بين يدي المصلى على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه واجب فان لم يجد وضع خطاً وبه قال أحمد وعن ابن أبي شيبة عن أبي مسعود رضي الله عنه «أنه يقطع نصف صلاة المرء المرور بين يديه».

الثاني: أنها مستحبة ذهب إليه أبوحنيفة ومالك والشافعي. الثالث: جواز تركها وروي ذلك عن مالك.

قال أصحابنا: الأصل في السترة أنها مستحبة. وقال ابراهيم النخعي كانوا يستحبون إذا صلوا في الفضاء أن يكون بين أيديهم مايسترهم وقدر ذلك الشافعي وأحمد بثلاثة أذرع. ولم يحد مالك في ذلك حداً إلا أن ذلك بقدر مايركع فيه ويسجد ويتمكن من دفع من مرّبين يديه.

أخرج أبو داود من حديث المقداد بن الأسود قال: «مارأيت رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمداً » يعني لم يقصده قصداً بالمواجهة. قوله «فليدفعه» قال النووي أمر ندب متأكد ولا أعلم أحداً من الفقهاء أوجبه (۱).

<sup>(</sup>١) العيني، عمدة القارئ، جـ٤، ص ٢٩٠-٢٩٢.

-باب الحث على الخشوع في الصلاة-

١- عَنْ أَبِي هُرِيرةَ رَضِي الله عنه قالَ «نَهِي رَسُولُ الله عَيْكِةِ أَنْ يُصَلِّي الله عَنه قالَ «نَهِي رَسُولُ الله عَيْكِةِ أَنْ يُصلِّي الله عَنه واللفظ لمسلم ومعناه أَنْ يَجْعَلَ يَده عَلى خَاصِرَتِه.

"٢- وفي البخاري عَنْ عائِشة رضي الله عنها «إنَّ ذلِكَ فِعلُ اللهُ وَلِكَ فِعلُ اللهُ عَنها «إنَّ ذلِكَ فِعلُ اللهُ وَ صَلاتِهِمْ». الله عنها «أنَّ ذلِكَ فِعلُ اللهُ عَنها «أنَّ ذلِكَ فِعلُ اللهُ وَ صَلاتِهِمْ».

قال الكمال بن الهمام رحمه الله: وفي الاختصار تأويلات أشهرها: هو وضع اليد على الخصر وهو المستدق فوق الورك أو على الخاصرة وهم مافوق الطفطفة: أطراف الخاصرة، والطفطفة: أطراف الخاصرة، والشراسيف، والبطن.

وقيل هوأن يصلي متكتاً على عصاً. وقيل أن لا يتم الركوع والسجود. وقيل أن يختصر الآيات التي فيها السجدة. قال في الحاشية: ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه قال بدر الدين الكردري: العبث الفعل الذي فيه غرض لكنه ليس بشرعي. والسفه: ما لا غرض فيه أصلاً لقوله عليه الصلاة والسلام «إن الله كره لكم ثلاثاً: العبث في الصلاة والرفث في الصوم والضحك في المقابر»(١).

وفي التمهيد: العمل القليل في الصلاة جائز نحو قتل البرغوث وحل الجسد وقتل العقرب بها خف من الضرب مالم تكن المتابعة كثيرة، والمشي الى الفرج إذا كان ذلك قريباً ودَرء المصلي من يمربين يديه مالم يكثر فإن كثر فسدت صلاته.

٣- وعَنْ أنس أرضي الله عَنْه أنَّ رسول الله عَلَيْهِ قالَ «إذا قدِّمَ العَشَاءُ فابْدَؤُ ابِهِ قَبْلُ أَنْ تُصَلُّوا الْمَعْرِبَ» متفق عليه .

<sup>(</sup>١) فتح القدير، جـ١، ص ٢٩٠-٢٩١.

الشرح:

قال الصنعاني رحمه الله: تتبع بعض العلماء علة الأمر بتقديم الطعام فقال: هو تشويش الخاطر بحضور الطعام وهو يفضي الى ترك

الخشوع في الصلاة.

أخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم كانا يأكلان طعاماً وفي التنور شواء فأراد المؤذن أن يقيم الصلاة فقال له ابن عباس رضي الله عنها « لاتعجل لا نقوم وفي أنفسنا منه شئ» وفي رواية «لئلا يعرض لنا في صلاتنا» وله عن الحسن بن علي عليها السلام أنه قال «العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة» ففي هذه الأثار إشارة الى القليل بها ذكر. قيل وفي قوله وله وفي «فابدؤ ا بالعشاء» مايشعر بأنه إذا حضرت الصلاة وهويأكل فلا يتهادى فيه وقيس بالطعام غيره مما يحصل بتأخيره تشويش الخاطر فالأولى البداءة به (۱).

إِذَا قَامِ عَنْ أَبِي ذَرَ رَضِي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ «إِذَا قَامَ الله ﷺ وَإِذَا قَامَ السَّ أحدكم في الصَّلاةِ فَلا يَمْسَحِ الحَصِي فَإِنَ الْرَّحْمَة تُواجِهُهُ». رواه الخمسة باسنادٍ صحيح وزاد أحمد «واجِدة أوْدَعْ».

٥- وفي الصحيح عَنْ مُعَيْقِيبِ نَحوَه بِغَيْر تَعْلِيلٍ.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي علم قال «في السرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة» رواه البخاري ومسلم. ومعنى الحديث الشريف: لا تمسح وإن مسحت فلا تزد على واحدة وهذا النهي كراهة تنزيه واتفق العلماء على كراهته إذا لم يكن عذر ولأنه يخالف التواضع والحشوع. وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الأنصراف مما يتعلق بها من غبار

<sup>(</sup>١) الكحلاني، سبل السلام، جـ١، ص١٤٨-١٤٩.

٣- وعن عائشة رضي الله عنهاقالت: سألتُ رسول الله عنهاقاله: عن الالتِفات في الصَّلاةِ فقالَ «هُوَ اخْتِلاسُ يختلسه الشيطان من صلاة العَبْد »رواه البخاري. وللترمذي وصححه «إيَّاكُ والالْتفات في الصَّلاةِ فَإِنَّهُ هَلَكةٌ فَإِنْ كَانَ لاَبُدَ فَفِي التَّطوع ».

#### الشرح:

قال النووي رحمه الله: ينبغي للمصلي أن يحافظ على كل ماندب اليه من السنن والمستحبات وسواء في ذلك صلاة الفرض والنفل في الحضر والسفر في الجماعة والانفراد.

قال أصحابنا: الالتفات في الصلاة إن تحول بصدره عن القبلة بطلت صلاته وإن لم يتحول لم تبطل لكن إن كان لحاجة لم يكره والا كره كراهة تنزيه. ودليل المسألة ماروي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يحج «إياك والالتفات في الصلاة فان الالتفات في الصلاة هلكة فان كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة». رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.

وعن جابر رضي الله عنه قال: إشتكى رسول الله عنه فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا. . . . الحديث . رواه مسلم.

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي في ذهب ليُصْلِحَ بين بني عمروبن عوف وذكر الحديث في صلاة أبي بكر رضي الله عنه بالناس فجاء النبي في وهم في الصلاة فصفق الناس وكان أبوبكر لا يلتفت في صلاته. فلما أكثر الناس التصفيق النفت أبوبكر فرأى رسولَ الله في . . . . وذكر الحديث . . رواه البخاري ومسلم .

وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: «ثُوب بالصلاة

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٤، ص٣١.

- يعني الصبخ- فجعل رسول الله عني يصلي وهو يلتفت الى الشعب من أجل الحرس». رواه أبو داود باسناد صحيح وقال: «كان أرسل فارساً إلى الشعب من أجل الحرس» (١).

٧- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله على «إذا كَانَ أَحَدَكُمْ فِي الصَّلاةِ قَالِنَهُ يُناجِي رَبَّه فَلاَ يَبْصَفَن بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمينهِ عَدْ عَنْ يَمينهِ وَلِكُنْ عَنْ شَمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ ». متفق عليه وفي رواية «أو تحت قدمه» الشرح:

قال النووي رحمه الله: إذا عرض للمصلي بصاق فان كان في مسجد حرم البصاق فيه بل يبصق في طرف ثوبه من جانبه الأيسر ككمه وغيره. وإن كان في غير المسجد لم يحرم البصاق في الأرض فله أن يبصق عن يساره في ثوبه أو تحت قدمه أو بجنبه وأولاه في ثوبه ويحك بعضه ببعض أو يدعه. ويكره أن يبصق عن يمينه أو تلقاء وجهه وإذا بصق في المسجد فقد ارتكب الحرام وعليه أن يدفنه فان لم يمكن أخذه بعود أو خرقة أو نحوهما أو بيده وأخرجه من المسجد. وقيل المراد بالدفن إخراجها من المسجد مطلقاً ولا يكفى دفنها في ترابه.

ومن رأى من يبصق في مسجد لزمه الأنكار عليه ومنعه إن قدر. ومن رأى بصاقاً أو نحوه في مسجد فالسنة أن يُزيلَه بدفعه أو رفعه أو إخراجه ، ويستحب تطييب محله لما روي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قالَ رسول الله عَيْ «عُرِضَتْ عليَّ أعالُ أمتي حسنُها وسيئها فوجدت في مساوئ فوجدت في عاسن أعالها الأذى ياط عن الطريق ووجدت في مساوئ أعالها النخامة تكون في المسجد ثم لا تدفنُ » رواه مسلم (٢).

٨- وعنه قالَ: كَانَ قِرامُ لِعائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْها سَتَرُتْ بِهِ جانِبَ بَيْتِها فَقَالَ لَها النبِيُ عَلَيْهِ. «أمِيطِي عَنَّا قِرامَكِ هذا فَإنَّه لا تَزَالُ تَصَاوِيرهِ

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٤، ص٢٨-٢٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص٣٣-٣٤.

تُعْرَضُ في صَلاتِي» رواهُ البخاري.

٩- وأتفقا على حَدِيثها في قِصَّةِ أَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْيمٍ وَفِيهِ «فَإِنَّهَا أَهْمَتْنِي عَنْ صَلاتِي».

الشرح:

اللغة: «قرامك» بكسر القاف وتخفيف الراء: الستر الرقيق وقيل الصفيق من صوف.

«أبنجانية» بفتح الهمزة وكسرها وبنون بعدها باء موحدة مفتوحة أو مكسورة وهي كساء غليظ لا علم له فاذا كان له علم فهو خميصة.

قال النووي رحمه الله: قال العلماء رحمهم الله: في هذا الحديث الحث على حضور القلب في الصلاة وتدبر تلاوتها وأذكارها ومقاصدها من الانقياد والخضوع ومنع النظر من الامتداد الى مايشغل وإزالة كل مايشغل أو يخشى اشتغال القلب بسببه، وكراهة تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات وفيه أن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكر واشتغال قلب بغيرها وهذا باجماع من يعتد به في الاجماع (۱).

الشرح:

قوله «الى السماء» النظر الى مافوق المصلى مطلقاً.

قال النبووي رحمه الله في شرح تمسلم: في الحديث الشريف النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك وقد نقل الاجماع على ذلك والنهي يفيد تحريم النظر الى السماء في الصلاة لغير حاجة.

قال القاضي عياض: واختلفوا في غير الصلاة في الدعاء فكرهه

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٤، ص٧٩-٣٠.

قوم وجوزه الأكثرون (١٠).

الله عَنْها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْها قَالَتْ الله عَنْها قَالَتْ الله عَنْها وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ».

الشرح:

قال النووي رحمه الله: يكره أن يصلي وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح أو إذا حضره طعام أو شراب تتوق نفسه إليه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله على قال «لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان». رواه مسلم.

قال أصحابنا: فينبغي أن يزيل هذا العارض ثم يشرع في الصلاة فلو خاف فوت الوقت فوجهان: الصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب أنه يصلي مع العارض محافظة على حرمة الوقت. وحكي عن الشيخ أبي زايد المروزي: أنه إذا انتهى به مدافعته الى أن يذهب خشوعه لم تصح صلاته، وهذا شاذ ضعيف والمشهور من مذاهب العلماء صحة صلاته مع الكراهة والله أعلم (١).

الله عنه أنَّ النبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيِّ عَلَيْ قَالَ «التَّاوُبُ مِنَ الْشَيْطَانِ فإذا تَشَاءَبَ أحدكُمْ فَلْيَكْظِمْ مااسْتَطَاعَ». رواه مسلم والترمذي وزاد «في الصلاة».

الشرح:

قال الصنعاني رحمه الله: قوله والتثاؤب من الشيطان لأنه يصدر عن الامتلاء والكسل وهما مما يحبه الشيطان فكان التثاؤب منه «فاذا تثاؤب احدكم فليكظم مااستطاع أي يمنعه ويمسكه والدفي البخاري «في الصلاة ولا يقل ها، فإن ذلك من الشيطان ويضحك منه». وكل هذا مما ينافي الخشوع وينبغي أن يضع يده على فيه لحديث «إذا

<sup>(</sup>١) الكحلاني، سبل السلام، جـ١، ص١٥٢.

<sup>(</sup>٢) النووي، المجموع، جـ٤، ص٣٩.

تشاءب احدكم» فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب». أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم (١).

## -باب المساجد-

١- عن عائِشة رضي الله عنها قالَتْ: «أمررَسُولُ الله ﷺ بِبناءِ الله عنها قالَتْ: «أمررَسُولُ الله ﷺ بِبناءِ الله عنها قالَتْ عنها قالله قالَتْ عنها قالْ قالْتُ عنها قالْتُ عنها قالْتُ عنها قالْتُ عنها قالْتُلْ عنها قالْتُ عنها قالْتُ عنها قالْتُ عنها قالْتُ عنها قالْتُ عنها قالْتُ عنها قالْتُ

#### الشرح:

قال النووي رحمه الله: يُسن بناء المساجد وعمارتها وتعهدها وإصلاح ماتشعث منها لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله علي يقول: من بنى لله تعالى مسجداً بنى الله له مثله في الجنة» رواه البخاري ومسلم.

ويجوز بناء المساجد في موضع كان كنيسة أو بيعة أو مقبرة درست إذا أصلح ترابها فقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه «أن مسجد رسول الله عنه قبور مشركين فنبشت» وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه «أنَّ رسول الله على أمره أن يجعل مسجد أهل الطائف حيث كانت طواغيتهم» رواه أبو داود بإسناد جيد (١).

قال الصنعاني رحمه الله: قوله «في الدور» يحتمل أن المراد بها البيوت ويحتمل أن المراد المحال التي تبنى فيها الدور. وفي شرح السنة: أن المراد المحال التي فيها الدور ومنه قوله تعالى «سأريكم دار الفاسقين» (١) لأنهم كانوا يسمون المحال التي اجتمعت فيها القبيلة داراً. قال سفيان: بناء المساجد في الدور يعني القبائل قوله «وأن تنظف وتطيب» تنظف عن الأقذار وتطيب بالبخور ونجوه (٤).

<sup>(</sup>١) الكحلاني، سبل السلام، جـ١، ص١٥٢.

<sup>(</sup>٢) النووي، المجموع، جـ٤، ص١٩٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٤) الكحلاني، سبل السلام، جـ١، ص١٥٢-١٥٣.

٧- وعن أبي هُريسرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله الله الْيَهُودَ النَّهُ وَاللهُ عَلَيْهُ مَسَاجِدَ». متفق عليه وزاد مسلم «والنَّصارى».

٣- ولهما مِنْ حَديث عائشة رضي الله عنها «كانُوا إذا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنُوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً» وفيه «أولئِكُ شِرارُ الْخَلْقِ».

الشرح:

قال الصنعاني رحمه الله: وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنها ذكرتا لرسول الله والله كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فهات بنوا على قبره مسجداً وصوروا تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها أو بمعنى الصلاة عليها.

قوله والمناق المات فيهم الرجل الصالح» أي النصارى. وأحسن من هذا أن يقال: أنبياء اليهود أنبياء النصارى لأن النصارى مأمورون بالأيهان بكل رسول مُرْسَل من بني إسرائيل ويسمون أنبياء في -قق الفريقين. والمراد من الاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعاً أو اتباعاً فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت، والظاهر من النهي: أن العلة سد فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت، والظاهر من النهي: أن العلة سد الذريعة والبعد عن التشبه بعبدة الأوثان الذين يعظمون الجهاد ت التي لا تسمع ولا تنفع ولا تضر. وقد أخرج أبوداود والترماي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنها قال: «لعن رسرل والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنها قال: «لعن رسرل والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنها قال: «لعن رسرل

قال النووي رحمه الله: وعن جندب رضي الله عنه قال: سمعت، رسول الله عنه قال عنه قال: سمعت، رسول الله عليه قبل أن يموت بخمس يقول «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور

<sup>(</sup>١) الكحلاني، سبل السلام، جـ١، ص١٥٣-١٥٤.

مساجد. إني أنهاكم عن ذلك». رواه مسلم. وعن أبي مهند رضي الله عنه أن النبي على قال «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنها أن النبي على قال «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً.». رواه البخاري ومسلم».

قال أصحابنا: ويكره أن يصلي الى القبر، هكذا قالوا «يكره» ولوقيل «يحرم» لحديث أبي مرثد رضي الله عنه وغيره مما سبق لم يبعد. قال صاحب التتمة: وأما الصلاة عند رأس قبر رسول الله عليه متوجها إليه فحرام (١).

٤- وعَنْ أَبِي هُرَيسرة رضي الله عَنْه قَالَ «بَعَثَ النَّبِيُ عَلِيْةٍ خَيْلًا فَحَيْلًا فَرَبَطُوهُ بِسارِيةٍ مِنْ سَوَارِي الْمُسْجِدِ... الحديث» متفق عليه.

# الشرح:

قال البخاري - نقلاً عن عمدة القارئ: حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال «بعث النبي على خيلاً قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثهامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه النبي على فقال: أطلقوا ثهامة. فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ...

قال العيني رحمه الله -عند ذكر مايستفاد من الحديث منها: جواز دخول الكافر المسجد ومذهب الشافعي أنه يجوز باذن المسلم سواء كان الكافر كتابياً أوغيره، واستثنى الشافعي من ذلك مسجد مكة وحرمه. وحجته حديث ثهامة هذا وبأن ذات المشرك ليست نجسة. قال القرطبي: يمكن أن يقال: ربطه بالمسجد لينظر حسن قال القرطبي: يمكن أن يقال: ربطه بالمسجد لينظر حسن

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٣، ص١٦٣–١٦٤.

صلاة المسلمين واجتهاعهم عليها فيأنس لذلك، وأخرج ابن خريمة عن عثيان بن أبي العاص أن وفد ثقيف لما قدموا أنزلهم النبي عن المسجد ليكون أرق لقلومهم. وقال جبير بن مطعم رضي الله عنه «دخلت المسجد والنبي عني يصلي المغرب فقرأ بالطور فكأنها صدع قلبي حين سمعت القرآن» رواه أحمد. وفي الحديث الشريف: إغتسال الكافر إذا أسلم، قال ابن بطال: أوجب الامام أحمد الغسل على من أسلم، وقال الشافعي أحب أن يغتسل فإن لم يكن جنبا أجزأه أن يتوضأ وإن أجنب ثم أسلم وحاضت ثم أسلمت وجب الغسل بعد الاسلام في الأصح وقيل يسقط إذا أسلم.

وفي الحلية لأبي نعيم عن وائلة رضي الله عنه قال «لما أسلمت قال إلى النبي عَنَيْ : إغتسل بهاء وسِنْد فواحلق عنك شَعْرَ الكُفْرِ» (١) . وعَنْهُ أَنَّ عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُ مَرَّ بحسَّانٍ يَنْشُدُ فِي الله عَنْهُ مَرَّ بحسَّانٍ مَنْكُ » متفق فَلَحظَ إلَيْهِ فَقَالَ : قَدْ كُنْتُ أَنْشُدُ فِيهِ وَفِيهِ مَنْ هُو خَيرٌ مِنْكَ » متفق

عليه.

الشرح:

قال البخاري - نقلا عن عمدة القارئ: حدثنا أبو اليهان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الأزهري قال أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف أنه سمع حَسَّان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة رضي الله عنه «أنشدك الله هل سمعت النبي عَلَيْ يقول: يا حَسَّان أجِبْ عن رسول الله عَلَيْ أللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة: نَعمُ».

قال العيني رحمه الله: في الحديث الشريف الدلالة على أن الشعر الحق لا يحرم في المسجد والذي يحرم فيه مافيه من الخنا والزور والكلام الساقط يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت «كان

<sup>(</sup>١) العيني، عمدة القارئ، جـ٤، ص٢٣٦-٢٣٨.

رسول الله عليه عليه ويهجو المسجد فيقوم عليه ويهجو الكفار». رواه الترمذي بسند صحيح.

«فإن قلت» روى ابن خزيمة في صحيحه عن عبدالله بن سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «نهى رسول الله على عن تناشد الأشعار في المساجد». «قلت» قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وغيرهم «لا بأس بانشاد الشعر الذي ليس فيه هجاء ولا نكب عرض أحد من المسلمين ولا فحش» جمعاً بين الأدلة.

٦- وعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْه مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لا رَدَّها الله عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا». رواه مسلم.

٧- وعنه أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قَالَ «إذا رأيْتُم مَنْ يَبِيعَ أَوْيَبْتاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لا أَرْبَحَ الله تجارَتَكَ» رواه النسائي والترمذي وحسَّنه .
٨- وعَنْ حَكيم بن جِزام رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله عليه الله عنه تقال والترمذور الله عليه الله عنه تقال عنه وأبو داود بسند «لا تُقامُ الْجُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلا يُقادُ فيها» رواه أحمد وأبو داود بسند

ضعيف.

الشرح:

قال النووي رحمه الله: ينبغي ترك الخُصومَةُ في المسجد ورفع الصوت

<sup>(</sup>١) الأنعام.

<sup>(</sup>٢) العيني، عمدة القارئ، جـ٤، ص٧١٧-٢٧٩.

ونشد الضالة وكذا البيع والشراء والاجارة ونحوها من العقود، لما روى الترمذي بسنده عن النبي والشراء وإذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربَع الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردَّها الله عليْكَ قال الترمذي حديث حسن، وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال «كنت في المسجد فحصبني رجل فنظرت فاذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إذهب فاتني بهذين فجئت بها فقال: من أين أنتها؟ فقالا: من أهل الطائف. فقال: لو كنتها من أهل البلد لأوجعتكها ترفعان أصواتكها في مسجد رسول الله ويسلم البخاري.

قال النووي رحمه الله: يستحب عقد حلق العلم في المساجد وذكر المواعظ والرقائق ونحوها.

ينبغي للقاضي أن لا يتخذ المسجد مجلساً للقضاء فان جلس فيه لصلاة أو غيرها وعُرِضَتْ عليه حكومة فلا بأس بالقضاء فيها في المسجد.

يكره أن يتخذ على القبر مسجداً للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك. وأما حفر القبر في المسجد فحرام شديد التحريم. حائط المسجد من داخله وخارجه له حكم المسجد في وجوب صيانته وتعظيم حرماته وكذا سطحه والبئر التي فيه وكذا رحبته. وقد نص الشافعي رحمه الله على صحة الاعتكاف في رحبته وسطحه وصحة صلاة المأموم فيها مقتدياً بمن في المسجد (١).

قال العيني رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه قال «خصال لا تنبغي في المسجد: لا يتخذ طريقاً، ولا يشهر فيه سلاح، ولا ينبضُ فيه بقوس ولا ينبز فيه نبل ولا يمر فيه بلحم في ولا يضرب فيه حد ولا يقتص فيه من أحد ولا يتخذ سوقاً». أخرجه ابن

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٧، ص١٩١-١٩٥.

ماجه بسند ضعيف. وقال البخاري في التاريخ للأوسط عن النبي هاجه بسند ضعيف. وقال البخاري في التاريخ للأوسط عن النبي والله عن النبي قال «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وَسَلَّ سُيُوفِكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجُمع.»

وعنده أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما «نزهوا المساجد ولا تتخذوها طرقاً ولا تمر فيه حائض ولا يقعد فيه جنب الاعابري سبيل ولا ينبز فيه نبل ولا يسل فيه سيف ولا يضرب فيه حد ولا ينشد فيه شعر فان أنشد قيل فَضَّ الله فاكَ» (١).

٩- وعَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عنها قَالَتْ «أُصِيبَ سَعْدُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَضَرِبَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ خَيْمةً في الْسُجِدِ يَعُودُهُ مِنْ قَرِيبٍ». متفق عليه.

## الشرج:

في صحيح البخاري - نقلاً عن عمدة القارئ - قال: حدثنا وركريا بن يحيى قال حدثنا عبدالله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت «أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي عليه خيمه من بني غفار فلم يَرعُهُم إلا والدم يسيل إليهم فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فاذا سعد يغذو جرحه دماً فات فيها» رضي الله عنه.

قال العيني رحمه الله: لقائل أن يقول: إن سكني سعد المسجد إنها كان بعدما اندمل جرحه والجرح إذا اندمل زال مايخشي من نجاسته. قال: وفي الحديث الشريف جواز سكني المسجد للعذر. وفيه أن الأمام إذا شق عليه النهوض الى عيادة المريض يزوره ممن يهمه أمره ينقل المريض ليخف عليه فيه زيارته ويقرب منه (٢).

<sup>(</sup>١) العيني، عمدة القارئ، جـ٤، ص٢١٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص ٢٣٨- ٢٤٠.

١٠ وعَنْها رضيَ الله عنْها قَالَتْ «رَأَيْت رَسُولَ الله عَنْها قَالَتْ «رَأَيْت رَسُولَ الله عَنْها وَأَنَا أَنْظُرُ إلى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمُسْجِدِ... الحديث» متفق عليه.
 الشرح:

في صحيح البخاري - نقلاً عن عمدة القارئ - عن عائشة رضي الله عنها قالت «لقد رأيت رسول الله على يوماً على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله على يسترني بردائه أنظر الى لعبهم» وفي رواية «والحبشة يلعبون بحرابهم».

قال العيني رحمه الله: في الحديث الشريف جواز اللعب بالحراب في المسجد والمراد من أصحاب الحراب هنا هم الذين يتشاقفون بالسلاح كالحراب ونحوها للأشتداد والقوة على الحرب مع أعداء الدين.

قال المهلب: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين وكل ماكان من الأعبال التي تجمع منفعة الدين وأهله، واللعب بالحراب من تدريب الجوارح على معاني الحروب فهو جائز في المسجد وغيره.

وفيه جواز نظر النساء الى الرجال ووجوب استتارهن عنهم. وفيه فضل عائشة رضي الله عنها وعظم محلها عند رسول الله ﷺ (١).

اً أَنَّ وَلِيدَةً سَوْداءً كَانَ لَها خِباءٌ فِي الْمُسْجِدِ فَكَانَتُ عَالَى لَهَا خِباءٌ فِي الْمُسْجِدِ فَكَانَتُ تَأْتِينِي فَتَحدَّثُ عِنْدي» الحديث متفق عليه.

الشرح:

قال ابن بطال: في الحديث الشريف إن لم يكن له مسكن ولا مكان مبيت يباح له المبيت في المسجد سواء كان رجلاً أو امرأة عند حصول الأمن من الفتنة وفيه اصطناع الخيمة وشبهها للمسكين رجلاً كان أو إمرأة. وفيه أن السنة: الخروج من بلدة جرت فيها فتنة على الانسان تشاؤماً بها وربها كان الذي جرى عليه من المحنة سبباً لخير

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص٧٢٠-٢٢١.

أراده الله به في غير تلك البلدة كما جرى لهذه السوداء أخرجتها فتنة السوشاح الى بلاد الأسلام ورؤية سيد الأنام قال الله تعالى «ألم تُكُنْ أَرْضُ الله وَاسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها».

وفيه فضل الهجرة من دار الكفر(١).

١٧ - وعَنْ أَنُس رَضِيَ الله عَنْه قَالَ رَسُولُ الله ﷺ «أَلْبُصاقُ فِي اللهُ عَنْه قَالَ رَسُولُ الله ﷺ «أَلْبُصاقُ فِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَالْمُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَا

#### الشرح:

قال العيني رحمه الله: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي على قال «من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه» رواه أحمد بسند حسن وعن أبي عبيدة رضي الله عنه «أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع الى منزله فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب على خطيئة الليلة» رواه سعيد بن منصور. قال القرطبي: فلم يثبت لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجد بل به وبتركها غير مدفونة (١).

١٣- وعَنْهُ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَباهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ» أخرجَهُ الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة.

الله عَنْهُما قالَ: قالَ رسولُ عَنِهُما أُمِرْتُ بتَشْيِيدِ الْمُسَاجِدِ». أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. الشرح:

قال النووي رحمه الله: يكره زخرفة المسجد ونقشه وتزيينه للأحاديث المشهورة ولئلا تشغل قلب المصلي وعن أنس رضي الله

<sup>(</sup>١) العيني، عمدة القارئ، جـ٤، ص١٩٥-١٩٦.

<sup>(</sup>٢) العيني، عمدة القارئ، جـ٤، ص١٥٤.

عنه عن النبي على «أبنوا المساجد واتخذوها جماً». أخرجه البيهقي في السنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما «نهانا النبي على أو قال نهينا أن نصلي في مسجد مشرف» قال أبو عبيد (جماً): لا شرف له (١).

قال العيني رحمه الله: عن أبي عامر الخراز قال: قال أبوقلابة «إنطلُقنا مع أنس رضي الله عنه نريد الزاوية يعني قصر أنس رضي الله عنه فمررنا بمسجد فحضرت صلاة الصبح فقال بعض القوم نأتي المسجد الآخر فقال أنس رضي الله عنه إن رسول الله على قال: يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلاً. أو قال: يعمرونها قليلاً، وواه ابن خزيمة في صحيحه.

ومعنى قول «يتباهون» بفتح الهاء من المباهاة وهي المفاخرة. والمعنى: أنهم يزخرفون المساجد ويزينونها ثم يقعدون فيها ويتمارون ويتباهون ولا يشتغلون بالذكر وقراءة القرآن والصلاة إلا قليلاً (٢).

١٥ - وعن أنس رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسُولُ الله ﷺ وَالله عَنْهُ قَالَ رسُولُ الله ﷺ وعُرضَتْ عَلِيَّ أَجُورُ أُمَّتِي حَتى الْقَذَاةَ يُخْرِجُها الرَّجُلُ مِنَ الْمُسْجِدِ».
 رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة.

الشرح:

قال البخاري - نقلاً عن عُمدة القارئ - باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان منه ودثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أسود أو امرأة سوداء كان يَقُمُ المسجد فهات فسأل النبي عنه فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم أذنتموني به؟ دلوني على قبره -أو قال على قبرها فصلى عليها».

قال العيني رحمه الله: ورد في بعض طرق الحديث «وكانت تلتقط

<sup>(</sup>١) النووي، المجموع، جـ٧، ص١٩٦.

<sup>(</sup>٢) العيني، عمدة القارئ، جـ٤، ص٧٠٥.

الخرق والعيدان من المسجد» وفي بعضها «كانت مولعة بلقط الأذى من المسجد». وفي الحديث الشريف بطرقه دلالة على فضل تنظيف المسجد لأن النبي على إنها خصّه بالصلاة عليه بعد دفنه من أجل ذلك. وقد روي أن النبي على كنس المسجد، وفيه خدمة الصالحين والسؤال عن الخادم والصديق إذا غاب وافتقاده. وفيه المكافأة بالدعاء والرحمة على من وقف نفسه على نفع المسلمين ومصالحهم، وفيه الرّغبة في شهود جنائز الصالحين، وفيه جواز الصلاة على القبر، وفيه أن على الراوي التنبيه على شكه فيها رواه مشكوكاً. وفيه استحباب الأعلام بالموت (١).

١٦- وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله عَلَيْ «إذا دَخَل أَحَدكُمُ الله عَلَيْ الله عَلَيه. دَخَل أَحَدكُمُ الله عَلَيْ فَلَا يَجْلِسْ حَتى يُصَلِي رَكْعَتَيْنِ». متفق عليه. الشرح:

قال العيني رحمه الله: فقهاء الأمصار حملوا صلاة هاتين الركعتين على الندب لقوله على للذي سأل عن الصلاة: هل على غيرها. قال: «لا إلا أن تطوع» ولوقلنا بوجوب هاتين الركعتين عند دخول المسجد لحرم على المحدث الحدث الأصغر دخول المسجد حتى يتوضأ ولم يقل بايجاب الوضوء عند دخول المسجد أحد من العلماء ، فاذا جاز دخول المسجد على غير وضوء لزم منه أنه لا يجب عليه سجودها عند دخوله .

قال النووي رحمه الله: وتحية المسجد سنة بالاجماع فان دخل وقت كراهة بقصد صلاة تحية المسجد كره له ذلك وإن لم يقصد فلا كراهة. وقال أبوحنيفة وأصحابه: لا تصلى تحية المسجد ولا غيرها من النوافل وقت الكراهة، وعن بعض أصحاب مالك: أن من تكرر منه دخول المسجد سقطت عنه، واستدل بعضهم بقول النبي على

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص٧٢٩-٢٣١.

«قبل أن تجلس» بأنه إذا خالف وجلس لا يجوز له التدارك. وقال المحب الطبري: يحتمل أن يقال: وقتها قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز، أو يقال: وقتها قبل الجلوس أداء وبعده قضاء. ويحتمل أن يحمل مشروعيتها بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل لما روي عن أبي ذر رضي الله عنه «أنه دخل المسجد فقال له النبي في أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما». رواه ابن حبان وترجم عليه باب: تحية المسجد لا تفوت بالجلوس (١).

تم الجزء الأول ويليه ان شاء الله الجزء الثاني وأوله باب صفة الصلاة.

<sup>(</sup>١) العيني، عمدة القارئ، جـ٤، ص٧٠٧-٢٠٣.

## مصادر ومراجع الكتاب

- ١- المجموع شرح المهذب. تأليف محي الدين يحي بن شرف النووي. مطبعة الامام بمصر، الناشر زكريا على يوسف
- ٣- شرح فتح القدير/من شروح الهداية تأليف الامام كهال الدين محمد بن عبدالواحد. مطبعة مصطفى محمد/المكتبة التجارية بمصر.
- ٣- السراج الوهاج على متن المنهاج. تأليف الشيخ محمد الزهراوي الغمراوي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر.
- البحر الرائق شرح كنز الدقائق. تأليف العلامة ابن نجيم.
   مطبعة عمر هاشم الكتبي.
- بدایة المجتهد و نهایة المقتصد. تألیف محمد بن احمد بن محمد
   ابن احمد بن رشد القرطبي. مطبعة محمد علي صبیح عبید الله الازهر بمصر.
- عمدة القارىء شرح صحيح البخاري. تأليف الامام بدر الدين ابي محمد محمود بن أحمد العيني. دار احياء التراث العربي.
- ٧- التاج الجامع للاصول من احاديث الرسول عَلَيْهُ. تأليف الشيخ منصور على ناصف. مطبعة عيسى البابي وشركاءه.
- ٨- سبل السلام شرح بلوغ المرام. الامام محمد بن اسماعيل الكحلاني ثم الصنعاني. مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.
- ٩- الجامع الصغير في احاديث البشير النذير. تأليف الامام الحافظ جلال الدين السيوطي. دار الكتب العربية الكبرى سنة ١٣٣٠.

- ۱۰ شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك. تأليف سيدي محمد الزرقاني. مطبعة عبدالحميد احمد حنفي، شارع المشهد الحسيني.
- 11- جواهر الاكليل شرح مختصر الشيخ خليل. تأليف الشيخ صالح عبدالسميع الابي الازهري. مطبعة عيسى البابي الخلبي وشركاءه.
- ١٢ تهذيب الاسماء واللغات. تأليف الامام محي الدين يحيى بن
   شرف النووي. ادارة المطبعة الخيرية.
- ١٣- نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. تأليف الامام ابن حجر العسقلاني. في نهاية سبل السلام بطبوع.
- 15- الهداية شرح بداية المبتدى. تأليف ابي الحسن علي بن أبي بكر الرشداني. مطبعة محمد علي صبيح واولاده بمصر.
- 10- المهذب. تأليف الامام اسحق الشيرازي. مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاءه بمصر
- 17- مصابيح السنة. تأليف الامام البغوي الحسين بن مسعود الشافعي. مطبعة محمد على صبيح واولاده.
- 10- الاختيار شرح المختار. تأليف الامام عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر.

هذه أهم المصادر التي نقل منها كتاب نيل المرام واذا نقل نص من غيرها فهو مبين في الحاشية.

\* \* \*

ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم

## فهرست نيسل المرام

| لصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | الاهداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧     | المقدمة وخطبة الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9     | ترجمة المؤلف حفظه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.    | يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11    | ترجمة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11    | ابو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17    | الأمام احمد رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14    | الأمام النووي رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18    | الأمام الشافعي رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17    | البخاري -مسلم- ابو داود رحمهم الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14    | الترمذي رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11    | النسائي - ابن ماجه رحمهما الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19    | بعض المصطلحات في معرفة اقسام الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 71    | خطبة كتاب بلوغ المرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77    | الاخلاص - الصدق -فضل العلم والعلماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 2   | الاشتغال بالعلم لوجه الله تعالى - اكرام العلماء - اقسام العلم الشرعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 77    | اداب العالم والمتعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Y.Y   | كتاب الطهارة - باب المياه المي |
| 79    | فوائد مستنبطة من قول النبي عَلَيْ في البحر «هوالطهورماءه الحل ميتته»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲.    | حديث بئر بضاعة واقوال العلماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 41    | حديث القلتين الماء المطلق - الماء المتغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44    | النهي عن البول في الماء الدائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44    | اغتسال الرجل بفضل المرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.8   | طهور الاناء اذا ولغ فيه الكلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40    | الهرة اذا اكلت نجاسة ثم غابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77    | حديث بول الاعرابي في المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| **    | احلت لنا ميتتان ودمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 47    | حل السمك والجراد. حكم الذباب والخنفساء ونحوهما . ; المال التناب المال ا  |
| -     | الماء المتغير بالسمك والجراد الميت فيه . حكم الدود المتولد في الاطعمة . ما قطع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 49    | من البهيمة وهي حية فهو ميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٠    | باب الانية يحرم تزيين الحوانيت بالذهب والفضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13    | دباغ جلود الميتة طهورها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| الصفحة | الموضوع                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| £ Y    | حديث شاة ميمونة رضي الله عنها                                                 |
| £ 4.   | مذاهب العلماء في جلود الميتة. حكم استعمال اواني المشركين وثيابهم              |
| 2 2    | حديث مزادة المرأة المشركة. معجزة ظاهرة للنبي على                              |
| 20     | المضبب بالذهب والفضة من الاواني                                               |
| £ V    | اب ازالة النجاسة وبيانها                                                      |
| ٤٨     | تخليل الخمر ومذاهب العلماء                                                    |
| ٤٩     | تحريم لحوم الحمر الاهلية                                                      |
| 49     | طهارة سؤرما يؤكل لحمه                                                         |
| 0.     | غسل المنى من الثوب                                                            |
| 01     | مذاهب العلماء في طهارة المني وغسله                                            |
| 04     | يجب غسل بول ألجارية وينضّح من بول الغلام. واقوال العلماء                      |
| 04     | وجوب غسل الدم والبول والعذرة والروث والقيء                                    |
| 0 %    | باب الوضوء - السواك وفضله ووقت استعماله-                                      |
| 00     | حديث عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء الكامل ما الله عنه في صفة الوضوء الكامل |
| 70     | الاستنشاق والاستنثار -غسل الرجلين الى الكعبين-                                |
| ٥٧     | مسح الرأس وكيفية السنة في مسح الرأس                                           |
| ٥٨     | مسح الاذنين في الوضوء وكيفية مسحهما                                           |
| 09     | كراهة غمس اليدين في الاناء قبل الغسل من شك في نجاسة اليد                      |
| 7.     | فوائد الحديث الشريف                                                           |
|        | مشروعية اسباغ الوضوء والتخليل بين الاصابع ونهي الصائم عن المبالغة في          |
| 71     | الاستنشاق                                                                     |
| 71     | استحباب تخليل اللحية في الوضوء                                                |
| 77     | دلك الاعضاء اثناء الوضوء وسنن الوضوء ومستحباته                                |
| 75     | تطويل الغرة واطالة التحجيل سنة                                                |
| 125    | يستحب تقديم اليمين فيها هو من باب التكريم لدخول المسجد                        |
| 75     | والسواك                                                                       |
| 70     | تقديم اليسار في الامتخاط والاستنجاء ودخول الخلاء                              |
| 77     | الترتيب في الوضوء واقوال العلماء مع الدليل                                    |
| 77     | تأكيد اسباغ الوضوء واستيعاب الاعضاء المغسولة بالماء                           |
| 11     | التسمية مستحبة في الوضوء وجميع العبادات                                       |
|        | الوصل والفصل بين المضمضة والاستنشاق يجب غسل الكعبين في                        |
| 79     | الوضوء                                                                        |
| ٧.     | اقوال العلماء في المضمضة والاستنشاق                                           |
| ٧١     | كان رسول الله على يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد                    |
| VY     | اذكار الوضوء في اثنائه و بعد الفراغ منه والوضوء المسنون                       |

|        | الموصوع                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | باب المسح على الخفين تسابق الصحابة الكرام لخدمة النبي علي الخفين تسابق الصحابة الكرام لخدمة النبي علية    |
| ٧٣     | لا يجوز المسح على القفازين في اليدين والبرقع في الوجه كنفية المسح على القفازين في اليدين والبرقع في الوجه |
| 75     | كيفية المسح على الخفين                                                                                    |
| VE     | ابتداء مدة المسح على الخفين واقوال العلماء في توقيت المسح                                                 |
|        |                                                                                                           |
| 40     | غسل الرجل افضل من المسح عي الخفين بشرط ان لايترك المسح رغبة                                               |
|        | عن السنة                                                                                                  |
| ٧٦     | وجوب غسل الرجلين من الجنابة                                                                               |
| VV     | المسح على الجورب واقوال العلماء في ذلك                                                                    |
| ٧٨     | باب نواقض الوضوء                                                                                          |
| ٧.     | النوم الناقض للوضوء                                                                                       |
| ۸٠     | اذا ارادت المستحاضة الصلاة                                                                                |
| ۸۱     | حكم سلس البول والاستحاضة                                                                                  |
| ٨٧     | حدیث سیدنا علی رضی الله عنه عن المذی                                                                      |
| ٨٧     | فوائد حديث على كرم الله وجهه. خواص المذي والودي والم                                                      |
| ۸۲     | تعلص الوصوء من لمس المراة واقوال العلماء في ذلك                                                           |
| ۸۴     | اللمس قوق حائل رقيق / اليقين لا يزول بالشك                                                                |
| 12     | تقض الوضوء من مس الفرج واقوال العلماء في ذلك                                                              |
| 7.     | الوصوء من كل دم سائل واقوال العلماء في ذلك                                                                |
| ۸۷     | الوضوء من لحم الابل واقوال العلماء في ذلك                                                                 |
| ٨٨     | الغسل من غسل الميت - الوضوء من حمل الميت                                                                  |
| 19     | احكام تتعلق بالقرآن الكريم - لا يمس القرآن إلا طاهر                                                       |
| 4.     | وجوب صيانه المصحف واحترامه                                                                                |
| 91     | كان رسول الله على نذكر الله على كل احيانه - الحجامة ونقضها للوضوء                                         |
| 97     | العرق بين النوم والتعاس - والنوم الناقض للوضوء                                                            |
| 94     | اذا تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا يلزمه الوضوء بالاجماع                                                    |
| 9 8    | تحجم سنجود التلاوة والشكر حكم الصلاة بشروطها                                                              |
| 90     | اداب قضاء الحاجة                                                                                          |
| 97     | الاستنجاء بالماعـذكر الله عز وجل قبل دخول الخلاء                                                          |
|        | التسير عند فضاء الحاجة. النهي عن التخل في طيق الناس                                                       |
| AV     |                                                                                                           |
|        | كراهة الكلام عند قضاء الحاجة واستحباب التواري كل عن<br>صاحه                                               |
| 9.4    |                                                                                                           |
| 99     | حديث لايمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول                                                                    |
|        | لنهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة                                                         |

| الصفحة   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1      | لوضوع المنابع |
|          | لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.7      | ما يقوله عند الخروج من الخلاء. استغفار الله تعالى من تقصيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1      | عن شكر نعمة الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.6      | النهي ان يستنجي بعظم او روث وقال انهما لا يطهران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.0      | اكثر عذاب القبر من البول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| and the  | يكره ان يبول قائماً من غير عذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.7      | القعود على اليسرى ونصب اليمنى ولا نطيل القعود عند قضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.0      | الحاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alpha La | الاستبراء من البول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | قوله تعالى (فيه رجال يحبون ان يتطهروا) الثناء على مسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4      | قياء وكانوا يستنجون بالماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.9      | الافضل أن يجمع في الاستنجاء بين الحجارة والماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11.      | باب الغسل وحكم الجنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.      | الذي يوجب الاغتسال اربعة اشياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111      | الاغتسال من الايلاج في فرج المرأة وان لم ينزل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 117      | حديث ام سلمة هل على المرأة من غسل اذا احتلمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | لو قبل امرأة فاحس بانتقال المني ونزوله فامسك ذكره هل يجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 114      | عليه الغسل أم لا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 118      | يستحب الاغتسال للعيدين وللكسوفين وليوم الجمعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 110      | أذا اسلم الكافر استحب ان يغتسل واقوال العلماء في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 117      | اذا اراد الكافر الاسلام فليبادر به ولا يؤخر الاغتسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 111      | السنة لمن اراد الجمعة أن يغتسل ويتنظف بسواك ونحوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 114      | لا يقرأ الجنب القرآن ولا حرفاً واحداً بنية القراءة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 114      | اذا اراد أن يعود للجماع فليتوضأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 119      | كراهة النوم قبل الوضوء للجنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 119      | احكام الصورة في الجدار والسقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | كيفية الاغتسال من الجنابة / الوضوء اثناء الغسل من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17.      | الجنابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 141      | ترك التنشيف والبقاء على اثر العبادة من الغسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 171      | ايصال الماء الى اصول الشعر عند الاغتسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 177      | ايضال الماء الى اطبول المساجد ومواضع الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177      | لا يقرب الجنب المساجد وتوسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 174      | لا يجوز اقامة الفواتح في المساجد الآن<br>تحت كل شعرة جنابة. كان على يغسل الشعر وينقي البشرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 178      | عت دل شعره جنابه. تان هم الما أم اذا لم عد الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 170      | باب التيمم - الترابطهور المسلم اذا لم يجد الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | قوله علية «اعطيت خساً لم يعطهن أحد من قبلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| الصفحة | الموضوع                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 177    | الشفاعة وانواعها وبعثه النبي على الناس عامه                                          |
|        | التيمم باجزاء الارض                                                                  |
| 177    | كيفية التيمم . مسح الوجه واليدين في التيمم                                           |
| 144    | الصعيد الطيب - الارض الطاهرة - الاقتصار على اليدين اصح في                            |
|        | الرواية ووجوب الذراعين الشبه بالاصول واصح في القياس                                  |
| 147    | التيمم قبل الوقت واقوال العلماء في ذلك                                               |
| 144    | من صلى بالتيمم في السفر ثم وجد الماء لا اعادة عليه                                   |
| 141    | المرض ثلاثة أضرب بالنسبة الى التيمم                                                  |
| 127    | لو افاض الماء على الجرح فهو مميز بين أشياء                                           |
| 144    | الجريح يلزمه غسل الصحيح ان لم يخف ضراراً الجبائر واحكامها                            |
| 145    | هل يتيمم لكل صلاة. أقوال العلماء في ذلك                                              |
| 14.5   | باب الحيض                                                                            |
| 140    | تعريف الحيض وما يحرم على الحائض فعله. الاستحاضة وتعريفها                             |
| -144   | العاده نتبت بمرة والمرجع في ذلك الى المرأة نفسها                                     |
| 147    | الكدرة والصفرة بعد الطهر. اقوال العلماء في ذلك                                       |
| 149    | اجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض                                                   |
| 12.    | يتعلق بالحيض احكام احدها يمنع صحة الطهارة الخ                                        |
| 181    | الكفارة عند وطء الحائض واقوال العلماء في ذلك                                         |
| 187    | تؤمر الحائض بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة                                        |
| 754    | النفاس تعريفه. مدته. اذا ولدت توأمين بينهما زمان كتاب الصلاة - باب المواقيت          |
| 188    | فضا الصلاة - احادث ثن نا المواقية                                                    |
| 180    | فضل الصلاة - احاديث شريفة في فضل صلاتي الصبح والعصر<br>وقت الظهر. طريقة معرفة الزوال |
| 187    | وقت العصر. وقت المغرب. وقت العشاء. وقت الفجر                                         |
| 157    | يستحب فعل الصلاة في وقتها واقوال العلماء في الوقت                                    |
|        | المستحب المستحب                                                                      |
| 181    | للعشاء أربعة اوقات: فضيلة وجواز واختيار وعذر                                         |
| 189    | للظهر اوقات فضيلة واختيار وعذر                                                       |
| 10.    | ثلاث لا تؤخرها الصلاة أذا أتت والجنازة اذا حضرت والايم اذا وجدت                      |
| 1.01   | لها كفؤاً                                                                            |
| 101    | من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح                               |
| 107    | اذا زال الصبا اوالجنون في آخر الوقت لزمته تلك الصلاة                                 |
| 101    | الاوقات التي لا يصلى فيها نافلة                                                      |
| 100    | الشفق وتعريفه واقوال العلماء في ذلك                                                  |
| 107    | اجمعت الامة على ان اول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق                                   |
|        |                                                                                      |

|        | William Vielly Vielly                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------|
|        |                                                               |
|        | 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                        |
|        | ب محمد خليل الطاني                                            |
| الصفحة | Lecine                                                        |
| 104    | افضل الاعمال الصلاة في اول وقتها                              |
| 101    | تأخير العشاء عن اول وقتها                                     |
| 109    | قوله على «لا صلاة بعد الفجر الا سجدتين. »                     |
| 17.    | باب الاذان. الاذان جامع لعقيدة الايمان                        |
| 171    | الفاظ الاذان. الصلاة خير من النوم في اذان الفجر               |
| 177    | بدء الاذان وحديث عبدالله بن زيد                               |
| 177    | الترجيع في الاذان. الاقامة للصلاة                             |
| 178    | عدد كلمات الاذان والاقامة واقوال العلماء فيهما                |
| 170    | لا يؤذن للعيدين ولا للاستسقاء . رفع الصوت للاذان              |
| 171    | اذا جمع بين صلاتين اذن واقام للاولى واقام للثانية             |
| 171    | الاذان للصبح قبل الوقت وبعده                                  |
| 179    | متابعة المؤذن في كلمات الأذان                                 |
| 14.    | المؤذنون واحداً بعد الآخر يختص استحباب المتابعة بالأول        |
|        | فضيلة الأذان، يستحب أن لايكتفي اهل المساجد المتقاربة باذان    |
| 111    | بعضهم                                                         |
| 177    | يستحب ان يقف المؤذن على اواخر الكلمات في الاذان               |
| 174    | المستحب ان يؤذن على طهارة. من اذان فهويقيم                    |
| 145    | المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامة                     |
| 100    | اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بعد الأذان         |
| 177    | باب شروط الصلاة . استئناف الصلاة بعد الحدث واقوال العلماء فيه |
| 174    | نجاسة الدم ووجوب غسله من الثوب والبدن                         |
| 174    | يكره ان يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منهشيء       |
| 14.    | جميع بدن الحرة عورة الا وجهها وكفيها في الصلاة                |
|        | استقبال القبلة. واذا علم بالخطأ وهو في الصلاة استدار          |
| 111    | وبنى                                                          |
| 114    | تجوز النافلة الى غير القبلة في السفر                          |
| 118    | المواضع التي تكره فيعاالصلاة                                  |
| 110    | الصلاة في الارض المغصوبة حرام بالاجماع                        |
| 171    | صلاة الفرض في المساجد افضل من غير المساجد                     |
| IAY    | ازالة النجاسة شرط في صحة الصلاة                               |
| 144    | تبطل الصلاة بالكلام العمد                                     |
| 114    | لا يشمت العاطس في الصلاة                                      |
| 19.    | البكاء من خشية الله في الصلاة مستحب                           |
| 191    | لاستحنح من غير عذر                                            |
| 197    | لوسلم المصلى على انسان الايصح رد السلام في الصلاة             |
|        |                                                               |

|        | الموضوع                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الفعل الذي ليس من جنس الصلاة ان كان كثيراً ابطلها          |
| 197    | ما ستة الم                                                 |
| 198    | باب سترة المصلي                                            |
| 190    | المرور بين يدي المصلي مذموم واختلف في تحديد ذلك            |
| 197    | هل يقطع الصلاة شيء. اقوال العلماء في ذلك                   |
| 191    | الاصل في السترة انها مستحبة                                |
| 199    | باب الحث على الخشوع في الصلاة.                             |
| Y      | لا يمسح الحصى في الصلاة فان الرحمة تواجهه                  |
| 7.1    | ان تحول بصدره عن القبلة بطلت صلاته                         |
| 7.7    | اذا عرض للمصلي بصاق بصق في طرف ثوبه                        |
| 7.7    | منع النظر من الامتداد الى ما يشغل قلبه في الصلاة           |
| 7. 2   | التثاؤب من الشيطان لانه يصدر عن الامتلاء والكسل            |
| 7.0    | باب المساجد . يسن بناء المساجد وعمارتها                    |
| 7.7    | يكره ان يصلي الى القبر. جواز دخول الكافر المسجد لحاجة      |
| Y . A  | انشاد الشعر الحق في المسجد. ويحرم الزور والكلام الساقط     |
| 7.9    | شعر حسان بن ثابتٍ رضي الله عنه. لا تقام الحدود في المساجد  |
|        | لايتخذ المسجد محلًا للبيع والشراء. يستحب عقد حلق العلم في  |
| 71.    | المساجد                                                    |
| 711    | جنبوامساجدكم صبيانكم ومجانينكم                             |
| 717    | المسجد موضوع لامر جماعة المسلمين ولمنفعة الدين واهله       |
| 714    | البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها                      |
| 415    | النهي عن تزويق المساجد والمباهاة بها                       |
|        | يندب صلاة ركعتين عند دخول المسجد. تحية المسجد سنة بالاجماع |
| 710    | وقت تحيّة المسجد قبل الجلوس                                |
| 717    | مصادر ومراجع الكتاب                                        |
| 717    | مصادر ومراجع المناب                                        |

تم بفضل الله تعالى الجزء الاول وقد حدثت بعض الاخطاء المطبعية الاملائية واللغوية لا تخفى على القارىء الكريم فيرجى ملاحظة ذلك وشكراً المؤلف محمد ياسين عبدالله

رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد ١٩٨٠ لسنة ١٩٨٣

The state of the same of the same of the

انتهى الطبع في ١٩٨٣/٨/١٥ ﴿ طبع في مطبعة الزهراء الحديثة بالموصل ﴾





مِنْ كِتَابِ التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ
عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسَلم: «ما اكتسب مكتسب مثل غضل علم يهدي به صاحبه
الن هدى، أويرده عن ردى، وما أستقام دينه حتى يستقبم
عدله» رواه الطبراني

ورُويَ عن جابر بن عبد الله رَضي الله عنها قال: قال رسُول الله صلّى الله عليه وسَلم: «يُبعثُ العالم والعابد، فيقال للعابد آدخل الجنّة، ويقال للعالم آثبت حتى تشفع فيها أحسنت أدبهم» رواه البيهقي

اللهم أنفعا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علمًا، والحمد لله على كلّ حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار.

رقم الأيداع في المكتبة الوطنية ببغداد ١٩٨٣ لسنة ١٩٨٣

